# محتمود سيابي

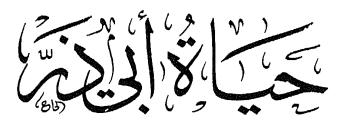



# عيمود سيابي





جميع الحقوق محفوظة (دار الجــــيل)

الطبعَت الثنَّانيَّت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. بسيب فالرعن الزعم

### الاهسداء

اللهم . . . منك . . . وإليك

محــــود شلبي

#### المقسلمة

أحمدك اللهم ..

وأصلي وأسلم . . على نبيك الكريم . . وبعد . .

لم يكن من تخطيطي ..

وإنمــــا كان من توفيقي . .

لم يكن في نيتي أن أصدر كتابًا مستقلًا عن ﴿ حياة أبي ذر ﴾ .

و إنما شيء فوق تقديري . . فرض علي الأمر فرضًا .

فقد كست في سبيل تأليف « حياة عثمان » . . وفي تفكيري أن أبا ذر لا يعدو أن يكون رجلا من شعب عثمان . . أو على أحسن تقدير من معارضي مسياسة عثمان .

ولكن ما ان مضيت شوطاً في «حياة عثمان »حتى لمحت في تاريخ عثمان شيئاً ما . . حبيساً . . يريد أن يخرج في عصرنا . . عصر الصراع الفكري .

كان ذلك الشيء عملاقًا في قارورة من نور .

أنا السراج الوهاج . . أما قطرة من عظمة البشير النذير .

ونظرت . . فإذا الرجل اسمه . . أبو ذر الغفاري .

فأصبح لزاماً . . أن يخرج . . أبو ذر . . إلى الناس في كتاب وحده . ليستيقن الجيبع أنه كان أمة وحده .

كا قال فيه .. رسول الله .. عَلِيْكُ ﴿ يَعَيْشُ وَحَـَـَـَدُهُ .. وَيُوتَ وَحَدُهُ .. وَيُوتُ وَحَدُهُ .. وَيَع

أنموذج فريد . . وحيد . . في تاريخ الإنسان .

والآن .. تقدم .. وادخل إلى تلك الجنة .. حنة أبي ذر .

وانظر . . هل صدقتك حين قلت لك . . انه كان أمة وحده ؟!

محمدود شلبي

صاحب رسول الله ؟!

### ماذا كان ١٤

كان قاطع طريق!.

جسوراً . . هسوراً . . قبل أن يعرف هذه الدعوة .

قالوا: كان أبو ذر .. رجلاً يصيب الطريق .. وكان شجاعاً .. يتفرد وحده يقطع الطريق .. ويغير على قوافل الإبل في عماية الصبح .. على ظهر فرسه .. أو على قدميه .. كأنه السبسع .. فيطرق الحي .. ويأخذ ما يأخذ!.

فما معنى هذا؟!

معناه أن الرحل كان فارساً.

ولقد كانت قبيلته .. قبيلة غفار .. تعيش على السلب والنهب والإغارة .. وكان الرجل فارسهم المقدم .. وأسدها الذي لا يقاوم !

عرف الله .. قبل أن يعرف رسول الله ؟!

أعجب ما في هذا البطل العظيم .

انه عرف الله .. ونادى من أعماقه .. لا إله إلا الله .. قبل أن يسمع عن رسول الله .. عَلِيْكِ .. أو يعرف شيئًا عن رسالته !.

قالوا: قال أبو ذر . . لعبد الله بن الصامت : لقد صليت يابن أخي ، قبل أن ألقى رسول الله . . عَلَيْكُم . . بثلاث سنين .

فقال عدد الله: لن ؟!

قال أبو ذر: لله.

قال عبد الله : فأنن تتوجه ؟

كان حراً . . في تفكيره .

يحتقر السجود لأصنام من حجارة !.

ويحتقر أن يوافق قومه على باطلهم .

حتى اهتدى إلى وجود إله واحد .

وانتهى إلى وجوب عبادته .

فذهب يصلي له طويلاً .

حسيا هداه تفكيره !.

فهو رجل تحقق مالتوحيد.

قبل أن يلتقي برسول الله . . عَلَيْكُم ! .

### المفكر الحر .. يبحث عن الرسول ؟!

قالوا: كان أبو ذريتأله (يتعبد) في الجاهلية .. ويقول: لا إله إلا الله .. ولا يعبد الأضنام .

فمر عليه رجل من أهل مكمة بعدما اوحى إلى النبي . . عَالِيْهُ .

فقال أبو ذر: ممن هو ؟!

قال: من قريش.

فأخذ أبو ذر زاده ، وخرج حتى قدم مكة .

فرأى أبا بكر يضيف الناس ، ويطعمهم الزبيب ، فجلس معهم ، فأكل . ثم سأل من الغد : هل أنكرتم على أحد من أهل مكة شيئًا ؟!

فقال رجـــل من بني هاشم : دمم ، ابن عم لي ، يقول : لا إله إلا الله ، ويزعم أنه نبي !

قال: دلني عليه .. فدله .

وكان النبي . عَلِيْكُم . راقداً على دكان (شيء كالمصطبة ) قد سدل ثوبه على وجهه ، فنبهه أبو ذر فانتبه عليه السلام . . فقال ابو ذر : انعم صباحاً .

فقال عليه السلام: عليك السلام.

قال أبو ذر: انشدني ما تقول.

فقال عليه السلام: ما أقول الشعر ، ولكنه القرآن ، وما أنا قلته ، ولكن الله قاله .

فقال أبو ذر: اقرأ على .

فقرأ النبي . . عَلَيْكُم . . سورة من القرآن .

فقال أبو ذر: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله:

وسأله رسول الله . . عَلِيْلَةٍ : ممن أنت ؟

فقال: من غفار.

فعجب النبي . . عَلِيْكُ لأنهم يقطعون الطريق ، وجعل يرفع بصره فيه ، ويصوبه ، تعجباً من ذلك ، لمساكان يعلم منهم ثم قال : ان الله يهدي من يشاء وجاء أبو بكر ، فرأى أبا ذر ، فأخبره النبي بإسلامه .

فقال أبو بكر : ألست ضيفي أمس ؟!

فقال أبو ذر : بلي .

فقال أبو بكر: فانطلق معي.

فذهب مع أبي بكر إلى بيته ، فكساه ثوبين ممشقين .

فأقام أيامًا. ثم رأى امرأة تطوف بالسيت، وتدعو بأحسن دعاء في الأرض.

تقول: اعطى كذا وكذا ، ثم قالت في آخـــر ذلك: يا أساف ونائلة ( صنمان مما كانت تعمد قريش ) .

فقال أبو ذر مستهزئًا: انكحي أحدهما صاحبه!

فتعلقت به المرأة ، وقالت : أنت صابىء ( خارج من دينه ) .

فسمعها فتية من قريش ، فجاءوا فضربوه .

وجاء ناس من بــــني بكر فنصروه وقالوا : ما لصاحبنا يضرب ، وتتركون صباتــكم ١٤

فتحاجزوا فيما بينهم .

وعاد أبو ذر إلى النبي . عَلِيْكِ . . فقال : يا رسول الله ، أما قريش فلا أدعهم حتى أثأر منهم ، ضربوني !.

تلك هي الأقصوصة !.

انه جاء يفتش عن الرجل الذي يزعم أن .. لا إله إلا الله .

حتى إذا وجده . . كانت أعماقه تتفتح وتتفتح . . . فما لبث أن صاح . . أشهد ان لا إله إلا الله . . وأشهد أن محمداً رسول الله .

ولم تكن . . لا إله إلا الله . جديدة عليه . . فهو قد اهتدى اليها . . قبل أن يلقى محمداً .

وإنما الذي كان جديداً . . هو هذا الذي ينادي بها هو شخصية محمد .

ولقد اقتنع الرجل بالرجل .

فشهد فوراً .. انه حقاً .. رسول الله !

## أبو ذر . . يروي القصة ٠٠ بنفسه

عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذر : وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلية بثلاث سنين .

د قلت لمن ؟

وقال: لله.

رقلت : فأين توجه ؟

﴿ قَالَ : أَتُوجِهُ حَيْثُ يُوجِهِنِي رَبِي . أَصَلِي عَشَاءُ ﴾ حَتَى إِذَا كَانِ مَن آخَرُ اللَّهِلُ ﴾ أَلَقَيْتُ كَأَنِي خَفَاءً ﴾ حتى تعلوني الشمس .

﴿ فَقَالَ أُنْيِسَ : انْ لِي حَاجَةً عَكَمَةً ﴾ فَاكَفَنَى .

و فانطلق أنيس حق أتى مكة ، فراث علي ، ثم جاء .

ر فقلت : ما صنعت ؟

﴿ قَالَ لَقَيْتَ رَجِلًا بُمَكَةً عَلَى دَيْنَكُ ﴾ يزعم أن الله أرسله !

- رقلت : فما يقول الناس ؟
- « قال : يقولون شاعر ، كاهن ، ساحر .
  - روكان أنيس أحد الشمراء .
- «قال أنيس: لقد سممت قول الكهنة ، فما هو بقولهم ، ولقد وضعت قوله على اقراء الشمر ، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر ، والله انه لصادق ، وإنهم لكاذبون .
  - وقال: قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر.
- - « فأشار إلى ، فقال : الصابىء ؟!
  - ﴿ فِمَالَ عَلِي أَهِلَ الوَادِي ، بَكُلُّ مَدَرَة ، وعَظَمْ حَقَّ خُرَرَتْ مَعْشَيًّا عَلِي .
    - ﴿ قَالَ : فَارْتَفُمُتُ حَيْنُ ارْتَفُمُتُ كُأْنِي نَصِبُ أَحْمُ .
    - « قال : فأتيت زمزم ، ففسلت عني الدماء ، وشربت من مائها .
- و ولقد لمثت ، يا ابن أخي ، ثلاثين بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم ، فسمنت حـــــــق تتكسرت عكِين بطني ، وما وجدت على كبدي سخفة جوع .
- قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء ، اضحيان ، إذ ضرب على اسمختهم ، فما يطوف بالبيت أحد .
  - « وامرأتان منهم تدعوان اسافا ونائلة .
  - ﴿ قَالَ : فَاتَمَّا عَلَى فِي طُوافَهُمَا ﴾ فقلت : الكيما أحدهما الأخرى !
    - ﴿ قَالَ : فِمَا تَنَاهُمُمَّا عَنْ قُولُهُمَا .

- « قال : فاتتا على ، فقلت : هن مثل الخشبة ، غير أني لا أكني .
  - « فانطلقتا تولولان وتقولان : لو كان ها هنا أحد من أيفارنا ؟
  - « قال : فاستقىلهما رسول الله صلاتيم ، وأبو بكر ، وهما هابطان .
    - وقال: مالكما؟
    - « قالتًا : الصابيء بين الكعبة واستارها!
      - « قال : ما قال لكما ؟
      - ﴿ قَالَتًا : أَنَّهُ قَالَ لَمَا كُلُّمَةً غَلَّا الفَّمِ !
- « وجاء رسول الله طَلِيَّةِ حتى استكم الحجر ، رطاف بالسيت ، هو وصاحبه ، ثم صلى ، فلما قضى صلاته .
  - « قال أبو ذر : فكنت أنا أول من حماه بتحمة الإسلام .
    - « قال : فقلت : السلام عليكم يا رسول الله .
      - « فقال : وعليك السلام ورحمة الله .
        - « ثم قال : من أنت ؟
        - ر قال : قلت : من غفار .
    - « قال : فأهوى سيده ، فوضع أصابعه على جمهته .
- « فقلت في نفسي : كره أن انتميت إلى غفار ؟. فذهبت آخذ بيده ، فقد عنى صاحبه ، وكان أعلم به مني .
  - « ثم رفع رأسه ، ثم قال : متى كنت ها هنا ؟
  - « قال : قلت : قد كنت ها هنا منذ ثلاثين ، بين ليلة ويوم .
    - « قال : فمن كان يطممك ؟

- وقال: قلت: ماكان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى، وما أجد على كبدي سخفة جوع!
  - (قال : انها مباركة ، انها طعام طعم .
  - و فقال أبو بكر : يا رسول الله ، اثذن لي في طعامه الليلة .
    - « فالطلق رسول الله عليه وأبو بكر ، وانطلقت معهما .
- و ففتح أبو بكر باباً ، فجعل يقبض لما من زبيب الطائف ، وكان ذلك أول طعام أكلته بها .
  - د ثم غبرت ما غبرت.
- و ثم أتيت رسول الله عليه ، فقال قد وجهت لي أرض ذات نخل ، لا أراها إلا يثرب ، فهل أنت مبلغ عني قومك ، عسى الله أن ينفعهم بك ، ويأجرك فيهم ؟
  - « فأتيت أنيساً ، فقال : ما صنعت ؟
  - ﴿ قَلْتُ ؛ صَنَّمَتُ الَّىٰ قَدْ أُسَلِّمَ ﴾ وصدقت .
  - د قال : ما بي رغبة عن دينك ، فإني قد أسلمت وصدقت .
- ﴿ فَأَنْيَنَا أَمْنَا ﴾ فقالت : ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت .
- « فاحتملنا ؛ حتى أتيما قومنا ؛ غفارا ؛ فأسلم نصفهم ، وكان يؤمهم الهاء بن رخصة الغفارى ، وكان سيدهم .
  - ﴿ وَقَالَ نَصَفُهُم : إِذَا قَدَمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِمُ لَذِينَةَ أَسَلَمْنَا .
    - « فقدم رسول الله عليه المدينة وأسلم نصفهم الباقي .
- « وجاءت أسلم فقالوا : يا رسول الله ، اخوتنا ، نسلم على الذي أسلموا عليه ؟ « فأسلموا .

« فقال رسول الله عَلِيْنَةِ : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله » . ( أخرجه مسلم )

تلك هي القصة ، كما يقصها صاحبها ، وكما يسجلهـــــا الإمام مسلم في صحححه الخالد .

واني أدعوك لنفهم معاً بعض غريبها ، بلغة تناسب عقولنا في هذه الأيام ، حتى إذا ما انقشعت تلك الغيامة عن ألفاظها ، بدت أمامنا فيلها رائعاً من أروع أفلام الشاشة وأحلاها .

- « ألقيت كأني خفاء » أي كساء٬ أي ألقيت كأني ثوب مهلهل على الطريق.
  - ﴿ فرات على ﴾ أي أبطأ .
  - د أقراء الشمر » أي طرقه وأبواعه .
  - « فتضعفت رجلًا منهم » أي اخترت أضعفهم فسألته .
    - د كأني نصب أحمر » كأنه تمثال مغطى بالدم .
  - « حتى تكسرت عكن بطني » أي انثنت لكثرة السمن وانطوت .
    - « ما وجدت على كبدي سخفة جوع ، رقه الجوع وضعفه .
  - في ليلة قمراء أضحيان » مقمرة طالع قمرها ٤ وأضحيان أي مضيئة .
- و ضرب على أسمختهم » أي على آذانهم أي ناموا قال تعالى ( فضربنا على آذانهم ) أي أنمناهم .
  - « فما تساهتا عن قولهما » أي ما انتهتا عن قولهما بل دامتا عليه .
- و كلمة تملأ الفم » أي عظيمة ، لا شيء أقبح منهـــا ، لا يمكن ذكرها وحكايتها .
  - « فقد عني صاحبه » أي كفني .

«طمام طمم ، أي تشبع شاربها كا يشبع الطمام .

رغبرت ما غبرت ، أي بقيت ما بقيت .

﴿ فَاحْتُمَلُّمُنَّا ﴾ يعني حملنا أنفسنا ومتاعنا على ابلنا وسرنا .

تلك هي المفاهيم الحديثة ، لتلك الكلمات التي قد تبدو غريبة علمنا في هذه الأيام .

وبعدها تبدو القصة مشرقة كالشمس ، بحسب الإنسان أن يقرأها ، فيدركها لأول وهلة .

وحين يتحدث أبو ذر عن نفسه ، ويحدثنا كيف أسلم ، وكيف أسلمته قبيلته ، يشمر الإنسان بجمال الصدق يترقرق من ذلك الإنسان العظيم!

# أخاف عليك أن تقتل ؟!

روي عن أبي ذر قال :

أقمت مع رسول الله . عَلَيْكُ . عَكَمَ ، فعلمني الإسلام .. وقرأت من القرآن شيئاً .

فقلت : يا رسول الله ، اني أريد أن أظهر ديني ؟

فقال رسول الله . . مَيْلِلْتُهِ . . اني أخاف عليك أن تقتل .

قلت : لا بد منه ، و إن قتلت . فسكت عنه النبي . . مالله .

فخرج أبو ذر على قريش ، يتحدثون في المسجد .

فقال : أشهد ألا إله إلا الله . . وأن محمداً رسول الله .

فانفضت الخلق ، فقاموا ، فضربوه .

فرجع إلى رسول الله . . عَالِيْتُهِ .

فلما رأى ما به قال له: ألم أنهك؟

فقال : يا رسول الله ، كانت حاجة في نفسي فقضيتها .

هذا هو أبو ذر .

وهو شبيه في ذلك بعمر بن الخطاب . . حين أعلن قريشاً بإسلامه . . وشج وشبيه بحمزة . . حين احتمله الفضب فأسلم . . فأعلن فوراً عن إسلامه . . وشج الذي عاب رسول الله . . عليه . . شجة منكرة !

نفوس ثائرة . . يتلظى الحق في أعباقها .

تريد أن تتفجر . . وتلقي بما في باطنها . . ليحرق الباطل حرقًا !

ولقد بقيت تلك الصفة النبيلة . . صفة الجرأة في الحق . . ملازمة الرجل الثائر طول حياته . . وهي هي التي دفعته دفعاً إلى الثورة فيما بعد .

روي أن العباس بن غبد المطلب ، لما رأى قريش تضرب أبا ذر ، أسرع الميه ، ومنعه منهم ، وقال : ويلكم ، ألستم تعلمون انه من غفار .. وطريق تجارتكم إلى الشام عليهم ؟!

وفي رواية . . انه قال لهم : يا معشر قريش، أنتم تجار، وطريقكم على غفار، أتريدون أن يقطع الطريق ؟!

### عودة الفــاتح ؟!

أقام أبو ذر . . إلى جوار رسول الله . . عَلَيْكُ . . ما شاء . . يرشف من سلسبيله .

ثم بدا له أن يعود الى قسلته .

فقال لرسول الله: اني منصرف إلى أهلي ، وناظر متى يؤمر لك بالقتال ، فألحق بك ، فإنى أرى قومك عليك جميماً .

فقال له رسول الله . . عَلَيْكُمْ : أَصْبُتُ فَانْصَرْفَ .

ان أبا ذر يتحرق الى القتال والنضال . لينتصر للفكرة من أعدائها .

ولكن الموقف لا يسمح بعد بقتال أو نضال !

وعند انصراف أبي ذر قال له رسول الله .. على : قد وجهت الى أرض ذات نخل ، لا أراها إلا يثرب ، فهل أنت مبلغ عني قومك ، عسى الله أن ينفعهم بك ، ويأجرك فيهم ؟

وعاد أبو ذر إلى قبيلته ، عودة الفاتح المنتصر .

عاد وقلمبه قد انفسخ انفساخًا يسم الكون كله.

ما ان عاد الرجل إلى دياره . . حتى انطلق داعياً إلى الله . . إلى الله كرة الجديدة .

دعا أخاه أنيساً إلى الإسلام فأجاب.

ودعا أنمه فأسلمت .

وعرض الإسلام على قومه . . فاستجاب له بعضهم . . وجعلوا يتفتحون له شيئًا فشيئًا .

ثم جمل يذيق قريشاً.

فكان يمرض لميرات قريش ٠٠ فيقتطعها فيقول : لا أرد لكم شيئًا منها حتى تشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ٠

فإن فعلوا رد عليهم ما أخذ منها ٥٠ وإن أبوا لم يرد عليهم شيئًا!

وكلما أقبلت لقريش عير (جمال) يحملون الطعام • • ينفر بهم على ثنية المزال • • فتنفر الإبل ، فتلقي أحمالها ، فيجمع قومه الحنطة ، فيقول لقومه : لا يمس أحدهم حبة حتى يقولوا لا إله إلا الله . . فيقولون لا إله إلا الله !

وزاد عدد من دخل الإسلام من قومه . . حتى بلغوا النصف . وكان يؤمهم ايماء من رحضة الغفاري ، وكان سيدهم .

أما نصفهم الآخر فقالوا: إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا.

فكان أبو ذر يسخر من آلهتهم!

لقد كان الرجل أمة وحده.

زعيما في نفسه . . زعيما في فومه . . زعيما في الدعوة إلى الله !

## أنت أبو .. نمــــلة ؟!

ومضت الأيام • • ثم هاجر رسول الله • • عَلَيْكُ • • إلى المدينة . وكانت بدر • • وأحد • • والخندق •

ثم قدم أبو ذر بعدها بقومه . . على صاحب الدعوة بالمديّنة . وكان رسول الله قد نسي اسم أبي ذر . . والذر اسم من أسماء النمل . قالوا: فلما رآه النبي • • عَلِيْكُم • • وهم في اسمه • • فقال : أنت أبو نملة ؟ فقال أبو ذر . فقال أبو ذر .

وقدم أبو ذر قومه الى رسول الله . . عَلَيْتُهُ . . فأسلم نصفهم الباقي .

وقال رسول الله . . عَلِيْكُم : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله .

ومنذ ذلــــك اليوم . . أقام أبو ذر بالمدينة . . مع رسول الله . . ولزمه حضراً وسفراً .

### جليس رسول الله ؟!

قالوا: كان أبو ذر . . رضي الله . . للرسول . . عَلِيْتُهُ . . ملازماً وجليساً . . وعلى مسائلته والاقتباس منه حريصاً .

سأله عن الأصول والفروع .

وسأله عن الإيمان والإحسان .

وسأله عن رؤية ربه تمالي .

وسأله عن كل شيء ، حتى مس الحصا في الصلاة!

ان الرجل يبحث عن الحقيقة . . في أعلى أعاليها .

انه شخصية رفيعة . . تريد أن تدرك سر كل شيء .

وأعلى المقامات من كل مقام .

لترسم لنفسها منهاجًا رفيمًا . . ثلَّتزمه في حياتها كلها .

وإلى كل إنسان يبحث عن الحقيقة في هذه الحياة .. نقدم نماذج من أسئلة الرجل .. وإجابات رسول الله .. عليها .

### الأسئلة الخالدة ؟!

أبو ذر - ما الصلاة؟

الرسول ـ خير موضوع . . استكثر أو استقل .

أبو ذر ـ أي الصلاة أفضل ؟

الرسول ـ القنوت.

أبو ذر ــ ما الصيام؟

الرسول ــ فرض مجزى ، وعند الله أضعاف كثيرة .

أبو ذر - أي الصدقة أفضل ؟

الرسول - جهد من مقل ، يسر الى فقير .

أبو ذر ـ أي الأعمال أفضل ؟

الرسول ــ ايمان بالله عز وجل ، وجهاد في سبيله .

أبو ذر – أي الهجرة أفضل؟

الرسول - من هجر السيثات.

أبو ذر ـ أي المؤمنين أكملهم إيماناً ؟

الرسول ــ أحسنهم 'خلقاً .

أبو ذر \_ أي المؤمنين أسلم ؟

الرسول - من سلم الناس من لسانه ويده .

أبو ذر - أي آية مما أنزل الله عليك أعظم ؟

الرسول – آية الكرسي .

يا أبا ذر ٬ ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ٬ وفضل المرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة .

أبو ذر - كم الأنبياء ؟

الرسول – مائة ألف وأربعة وعشرون ألغاً .

أبو ذر – كم الرسل ؟

الرسول - ثلاثمائة وثلاثة عشر، جماً غفيراً.

أبو ذر – كم كتاب أنزله الله تعالى ؟

الرسول – مائة كتاب وأربعة .

أنزل على شيث خمسون صحيفة ، وأنزل على خنوع ثلاثون صحيفة ، وأنزل على ابراهيم عشر صحائف ، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف ، وأنزل التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والفرقان .

أبو ذر – يا رسول الله ، ما كانت صحف ابراهيم ؟

الرسول - كانت أمثالًا كليا .

أيها الملك المسلط المبتلي المفرور. اني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولوكانت من كافر .

وكان فيها أمثال :

على الماقل ما لم يكن مفاوياً على عقهـله ، أن تكون له ساعات ، ساعة

يناجي فيها ربه عز وجل ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب .

وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا لثلاث ، تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم .

وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزماده ، مقبلًا على شأنه ، حافظاً للساده . ومن حسب كلامه من عمله ، قل كلامه فها لا يعنمه .

أبو ذر – يا رسول الله أوصني .

رسول الله - أوصيك بتقوى الله ، فإنه رأس الأمر كله .

أبو ذر – يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – عليك بتلاوة القرآن ، فإنه نور لك في الأرض ، وذكر لك في السماء .

أبو ذر – يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – عليك بالصمت ، إلا من خير ، فإده مطردة للشيطان عنك ، وعون لك على دينك .

أبو ذر ــ يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – عليك بالجهاد ، فإنه رهبانية أمتى .

أبو ذر ـ يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – حب المساكين وجالسهم .

أبو ذر ــ يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – انظر إلى من تحتك ، ولا تنظر إلى من فوقك ، فإنه أجدر ألا تزدري نعم الله عندك .

أبو ذر ــ يا رسول الله ، زدني .

رسول الله - صل قرابتك وإن قطموك.

أبو ذر – يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – لا تخف في الله لومة لائم .

أبو ذر ـ يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – قل الحق وإن كان مراً .

أبو ذر – يا رسول الله ، زدني .

رسول الله – يردك عن النـــاس ما تعرف من نفسك ، ولا تجد عليهم ميا تأتي .

قال أبو ذر:

ثم ضرب بيده على صدري فقال:

ديا أبا ذر.

« لا عقل كالتدبير .

« ولا ورع كالكف.

﴿ وَلا حسب كحسن الخلق ﴾ .

أبو ذر ــ هل في الدنيا شيء بما أنزل عليك ، كان في صحف ابراهيم وموسى؟

رسول الله - يا أما ذر ، اقرأ :

قد أفلح من تزكى .

وذكر اسم ربه فصلي .

بل تؤثرون الحياة الدسا.

والآخرة خــير وأبقى .

ان هذا لفي الصحف الأولى .

صحف ابراهیم وموسی .

\* \* \*

هذه هي الأسئلة الحالدة.

وقلك هي الإجابات . . الخالدات . . الباقيات . . الشريفات ! ما هذا ؟!.

هذه بجار .. من أنوار .. وأسرار .. من أغوار .. لا أول لهــــا .. ولا آحر .. ىلتقط منها كلمة .. في مفاهيم هذا الكتاب .

جهد من مقل ؟!

شيء ما .. من مال ما.. حصل عليه إنسان ما.. بعد جهد وعرق وكدح. انسان مقل .. قليل المال .. فقير الحال .. يسر إلى فقير ؟!

في خفاء عن كل الناس . . يقدم المتصدق الفقير . . صدقته التي هو في أشد الحاجة اليها . . إلى فقير آخر ! .

تحديد . . وتجديد .

تحديد المنهج . . وتجديد للنفس البشرية لتندفع إلى أقصى طاقاتها . . نحو أعلى غاياتها .

ومن هنا ددرك شيئًا . . عن عظمة أبي ذر . . التي تلقاها رأسًا من رسول الله . . مَثَلِلْهُ .

# الوصايا .. السبع ؟!.

قال أبو ذر :

« أوصاني خليلي بسبع .

« أمرني بحب المساكين ، والدنو منهم .

« وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من هو فوقي .

« وأمرني الا اسأل احداً شيئاً .

﴿ وَأَمْرُنِي أَنْ أَصُلُ الرَّحْمُ وَإِنْ أُرْبُرْتَ ﴿ أَغْضَبُّتَ ﴾ .

وأمرني أن أقول الحق ، وإن كان مراً .

ه وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم .

« وأمرني أن أكثر من لا حـــول ولا قوة إلا بالله ، فإنهن من كنز تحت العرش » .

ما هذا ؟!

ذلك هو المنهج الذي رسمه . . رسول الله . . عَلِيْكُ لصاحبه . . وجليسه . . وملازمه . . أبي ذر . . رضى الله عنه .

وأي شيء من معالى الأمور ٠٠ يبقى بعدها ؟!

لا شيء ٠٠ الا أن تكون أخلاق النبوة ٠٠ وهذا شأن لا يلحق !.

ومرة أخرى نقول ٠٠ لو أن وصية واحدة أحذت ٠٠ فدرست ٠٠ وعمل بها ٠٠ لأسعدت الناس جميعاً !.

## اشعاع ٠٠ اشتراكي ؟!

#### وقال أبو ذر:

ان خليلي عهد الي ، أن أي مال ، ذهب أو فصة ، أو كى عليه ، فهو جمر على صاحبه ، حتى يفرغه في سبيل الله .

أي مال ؟. أو كى عليه .. شـــد عليه رباطه .. أو حبس عن الإنفاق في الخـــير .

## اشعاع .. خطير ؟!

#### وقال أبو ذر:

ان خليلي عهد الي ، أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دحض ( زلق تزلق فيه لأقدام ) ومزلة ، وإنا نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار ، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير ( ذوو أحمال ثقيلة ) .

اشعاع آخر . . في بنيان الرجل .

امه يريد أن يتجنب الانزلاق إلى جهنم يوم القيامة .. وأن يكون خفيف لحمل .. فذلك أحرى ألا ينزلق .. وإلا يدخل النار!

أي ان الإقلال من الدنيا . . من المال . . أرجى للنجاة في الآخرة !

### يا .. أبا ذر ؟!

وقال أبو ذر:

قال لي رسول الله . . عُلِيْكُم :

ديا أباذر.

« اني لأعلم آية .

د لو أخذ بها الناس لكفتهم.

و ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .

« فما زال يقولها ، ويعيدها على » .

مذهب اقتصادی کامل.

ينقله أبو ذر . . عن رسول الله . . عَالِيُّهُ .

آية . . لو أخذ بها الناس لكفتهم ؟!

وما زال يقولها . . ويعيدها على ؟!

ومن يتق الله ؟! ومن يأتمر بأوامره . . ويلته عن لواهيه .

يجمل له مخرجاً ؟! حتما يكون هذا .

أوتوماتىك .. جزاء !.

ثم ماذا ؟!

« ويرزقه من حيث لا يحتسب » . . من حيث لا يتوقع .

أوتوماتيك .. جزاء .

حتماً يقع هذا .. إذا وقع الشرط !.

وأعطى رسول الله ذلك السر .. إلى أبي ذر .. وما زال يعيده عليه .. ليستقر في بدياده .

ولقد أسس أبو ذر . . بنيانه على التقوى .

وكانت تلك الآية . · أصلاً في تكوين شخصيته الشاهةة ! .

#### قمـة ؟!

كان عظيماً .. وإماماً عالماً .

شهد له بذلك . . علي بن أبي طالب . . وما أدراك ما الإمام علي ؟!

فقال عنه:

« وعى أبو ذر علماً ، عجز الناس عنه .

د ثم أو كأ عليه .

و فلم يخرج منه شيئًا!.

وقالوا فمه:

كان أبو ذر يوازي عبد الله بن مسمود في العلم!

وقال أبو ذر . . عن أبي ذر :

٣٣ (م٣ - حياة أبي ذر)

﴿ لَقَدُ تُوكُنَا رَسُولُ اللَّهُ . . مِبْلِيُّهُ .

« وما يحرك طائر جناحيه في السماء .

﴿ إِلَّا ذَكُرِنَا مِنْهُ عَلَّمًا ﴾ [.

الله أكبر.

انها مرتبة الكشف!.

كشف الأسرار العلما !.

روى عنه العلم . . كثيرون من الصحابة والتابعين ! .

لقد كان الرجل عظيما . . في عصره . . يعترف بثلك العظمة . . العلماء . . والجماهير على سواء ! .

### زوجة البطل ٠٠ تتحدث عن البطل ؟!

قدم رجل من أهل البصرة . . حتى لقي أم ذر . . فسألهـــا عن عبادة زوجها . . فقالت :

كان النهار أجمع خالياً . . في ناحية يتفكر ! .

هذه هي الصورة التي صورتها الزوجة لزوجها .

رجل دائم التفكر .

يحب الوحدة والتوحد . . وهذا معنى ﴿ خَالَيًّا ﴾ .

فهل كان فيلسوفاً ؟!

بل سيد الفلاسفة . . وإمام الحكماء ؟ .

ذلك أنه ذرة . . من نور . . رسول الله . . مَالِيُّهُ . . فأين . . من أين ؟!

## العملاق الأُسمر ؟!

قالوا : كان أبو ذر طويلا . . أسمر اللون . . نحمهًا .

وإذا ما تذكرنا أن الرجل كان فارساً . . لا يجاري ولا يماري .

وأن باطنه كان يغلي بالحق .. ويتفجر بالنور .

أدركنا على الفور .. اننسا أمام بطل عملاق .. راثع الشخصية .. مهيب الطلعة .

أدركنا أننا أمام قائد ثورة .. بكل ما تستلزمه قيادة الثورة .. من إقدام وشجاعة .. وانفجار !.

# الوسام الأعلى ؟!

قال رسول الله . . مُؤَلِّلُهُ . . يوماً الصحابته :

د أيكم يلقاني على الحال التي أفارقه عليها ، ؟

فقال أبو ذر: أنا .. يا رسول الله .

فقال عليه الصلاة والسلام:

( صدقت ) .

ثم التفت إلى أصحابه فقال:

« ما أظلت الخضراء .

« ولا أقلت الغبراء .

« من ذي لهجة .

« اصدق ، ولا أو في .

« من ابي ذر .

« من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم ٠

« فلينظر الى أبي ذر » .

أي رجل . . كان ذلك الرجل ؟

لقد ظفر بالوسام الأعلى !.

لا بوجد تحت الساء.

ولا فوق الأرض.

أصدق . . من أبي ذر!.

## انظر .. إلى أبي ذر ؟!

ويرفعه رسول الله . عَلِيْكُ . . مرة أخرى . . أمام البشرية كلمها . من سره . . أن ينظر . . إلى زهد عيسى بن مريم . . فلينظر إلى أبي ذر ؟! كأمه المسيح . . عليه السلام . . يتلالى . . مرة أخرى ! .

يرفض توجيه زوجته ؟!

عن أبي أسماء الرحبي قال:

« دخلت على أبي ذر وهو بالربذة (ضاحية على ثلاثة أميال من المدينة ) . « وعنده امرأة له سودا، ، شعثة ، ليس عليها أثر المجاسد (ثياب الزينة ) ولا الخلوق ( الطبيب ) .

و فقال : ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السوداء ؟! تأمرني أن آتي العراق .. فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم .

« الا وإن خليلي عهد إلى أن ادون جسر جهنم طريقاً ذا دحض ( زلق تزلق فيه الأقدام ) ومزلة .

« واما ان نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار ، أحرى أن سنجو ، من أن نأتي عليه ونحن مواقير « ذوو أحمال ثقيلة » .

وفشلت زوجته . . أن تدفعه إلى شيء مما تريد ! وثبت الرجل . . ثبات الجبال على مبادئه العليا ! .

## يكفيني كل يوم شرية لبن ؟!

قيل لأبي ذر . . ذات يوم : ألا تتخذ ضيمة ، كما اتخذ فلان وفلان ؟

فقال : وما أصنع بأن أكون أميراً ؟!

﴿ وَإِنَّا يَكُفِّينِي كُلِّ يُومُ شَرِّبَةً لَبِّنَ .

« وفي الجمعة قفيز ( كيلة ) من قمح » !.

روعة جديدة.

هذه هي حاجات أبي ذر اليومية .

شربة لبن . . وحفنة قمح !.

هذا هو حد الكفاية ، الذي النزمه الرجل !.
وفي هذا يقول أبو ذر :
وكان قوتي ، على عهد رسول الله .. عليه .. صاعاً .
و فلا أزيد عليه ، حتى الهى الله عز وس ، !.

### السمراء . . التي يحبها ؟!

وقيل له: لو اتخذت امرأة غير هذه ؟

ققال: لأن أتزوج امرأة تضعني ، أحب الي من أن أتزوج امرأة ترفعني.

مذهب رفيع رفيع.

فوق ما يطمق البشر!.

## وهذا فراش .. أبي ذر ؟!

قال عبد الله من خراش:

« دخلت على أبي ذر بالربذة ، في ظلة ( خيمة ) له .

« وتحته امرأة له سمراء .

و وهو جالس على قطعة جوالق (غرارة).

و فقيل له : لو اتخذت بساطاً ألين من هذا ؟

﴿ فَقَالَ : اللَّهُمْ غَفُرًا ، خَذَ ثَمَا خُولَتَ مَا بِدَا لَكُ ﴾ .

ما أروع المشهد . . يا أما ذر ؟!

ضيف يأتيك . . فيجدك في خيمة بسيطة . . تجلس على قطعة من ( خيش ) .

فإذا قبل لك .. اتخذ بساطاً ألين .. قلت : اللهم غفرا!.

كأبك ارتكبت ذنبا عظما.

ولكنها المقامات . . تتسامي بك إلى ما هو أعلى وأرقى .

### أخاف أن احاسب على الفضل

عن عطاء بن أبي مروان قال :

﴿ رأيت أَبَا ذَر فِي غَرة ، مؤتزراً بها ، قَائماً يصلي .

« فقلت : يا أبا ذر ، أما لك ثوب غير هذه النمرة ؟

وقال: لوكان لي لرأيته لي.

و قلت : فإني رأيت عليك من أيام ثوبين ؟

د فقال : يا ابن أخى ، أعطيتها من هو أحوج اليهما مني .

﴿ قَلْتُ : وَاللَّهُ انْكُ لِحَمَّاجِ النَّهِمَا ؟

فقال : اللهم غفرا ، انك لمعظم للدنيا !

« أليس ترى علي هذه البردة ، ولي أخرى للمسجد ، ولي أعنز نحلبها ، ولي أحمر نحتمل عليها ميرتنا ، وعندنا من يخدمنا ويكفينا مهنة طعامنا ، فأي نعمة أفضل مما بحن فيه » ؟

وفي رواية . .

«عندنا أعنز نحلبه\_ ا ، وحمر تنقل ، ومحررة تخدمنا ، وفضل عباءة عن كسوتنا .

﴿ وَإِنِّي أَخَافَ أَنْ أَحَاسُبُ عَلَى الْفَصْلُ ﴾ .

وفي رواية ..

« لنا ظل ( خباء ) نتوارى به ، وثلة من غنم تروح علينا ، ومولاة ( رقيقة كانت عند. فأعتقها فلزمته تخدمه ) لنا تصدقت علينا بالخدمة ، ثم اني لأتخوف الفضل » ! .

يرى أبو ذر . . أنه في أعظم نعمة ؟!

! 9 131\_1

لأنه علك جلبابين اثنين.

واحدة لكل الحياة . . ليلا ونهاراً . . وأخرى يلبسها المسجد .

وإني لاتخوف الفضل؟.

أي زيادة تلك التي يخافهــا ؟!

﴿ فَضُلُّ عَبَّاءَةً عَنْ كُسُوتُنَّا ﴾ .

ان الرجل يعتبر وجود عباءة ثانية عنده .. علاوة على الجلباب الذي يلازم جسده .. يعتبر امتلاكه لثوبين .. زيادة سوف يجاسب عليها ؟.

يا أبا ذر ..

يا من سموت . . حتى أعجزتنا أن نتطاع إلى سموك .

قف . قليلًا .. لتسمع البشرية . . إلى اغرودتك الخالدة .

اني أخاف أن أحاسب على الفضل!.

#### صاحب المنزل ٠٠ لا يدعنا فيه ؟!

روى ابن الجوزي :

﴿ أَنْ رَجُّلًا دَخُلُ عَلَيْهِ ﴾ فلم يجد شيئًا من متاع !.

و فجمل يقلب بصره في البيت ، ثم قال :

ريا أبا ذر ، أين متاعكم ؟

« فقال : لنا بيت نوجه اليه صالح متاعنا .

« فقال الرجل: الله لا بد لك من متاع ، ما دمت هنا ؟

« فقال أبو ذر : صاحب المنزل ، لا يدعنا فمه »!

اقصوصة بسيطة . . إلا أنها خطيرة . . غاية الخطورة ! .

هنالك . . ذابت من زائر أبي ذر . . أوهامه .

وأيقن أنه أمام . . عملاق الحقيقة .

عملاق .. يتكلم من الأفق الأعلى !.

### اني اقربكم مجلساً ٠٠ من رسول الله؟!

أعلن أبو ذر بين أصحابه:

( اني أقربكم مجلساً ، من رسول الله . . عَلَيْتُهِ . . يوم القيامة .

ر وذلك اني سممته يقول :

« ان أقربكم مني مجلساً ، من خرج من الدنيا ، كميئته يوم تركته فيها » .

« وانه والله ما منكم من أحد الا وقد تشبث بشيء منها « غيري » !. وهكذا نجح . . عملاق الحقيقة .

أما باطنه .. فعلى نفس النقاء .. الذي كان عليه .. وهو يصحب رسول الله .. مَالِلُهُ .

وأما ظاهره .. مستوى معيشته .. ملبسه .. كلامه .. أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر .. فهو هو .. لا تبديل ولا تغيير !.

وما له ألا يفعل ؟!

وقد وعد رسول الله : . عَلِيْتُكِم . . أن يلقاه على الهيئة . . التي فارقه عليها ؟ .

ومن أوفى بعهده من أبي ذر ؟!

### يا ابن اليهودية ؟!

دخل أبو ذر مرة على عثمان ، وعنده كعب الأحبار . فقال أبو ذر : « لا ترضوا من الأغنياء بكف الأذى .

د حتى يبذلوا المعروف.

د ويحسنوا الى الجيران .

و والإخوان .

« ويصلوا القرابات .

﴿ فَقَالَ كُمْبِ الْأَحْبَارِ ، مِنْ أَدِي الفريضة ( الزَّكَاة ) فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ .

« ففضب أبو ذر ، ورفع مجحفه (عصاه) فضرب به كعب الأحبار فشجه .
 « وقال : يا ان اليهودية . . ما لك وما ها هنا » ؟!

وهنا ثار أبو ذر ثورة لاتقاومها الجبال ، وهوى بعصاه على رأس كعب الأحمار!.

ان أبا ذر . . يرى أن الأغنياء ملومون بأشياء وراء الزكاة المفروضة .

ملزمون بإنفاق أموالهم . . فيما يحتاجه المجتمع الذي يعيشون فيه .

كان أبو ذر رجلًا شاهقًا.

يريد أن يشد الناس إلى أعلى .

وكان كعب الأحبار رجل القاعدة الجماهيرية . . يريد أن يلزم سياسة الأمر الواقع . . فلا شيء على الناس . . بعد الزكاة ! .

# حملت الآجر ٠٠ على أعناق الرجال ؟!

مر أبو ذر ، بأبي الدرداء ، وهو يبني بيتاً له .

فقال: ﴿ حملت الآجِر على أعناق الرجال ﴾ ؟

فقال أبو الدرداء : انما هو بيت أبنيه .

فكرر عليه أبو ذر كامته السابقة في غلظة .. حملت الآجر على أعنـــاق الرجال .. حملت الآجر على أعناق الرجال ؟!

فقال أبو الدرداء: يا أخي لعلك وجـــدت (غضبت) علي ، في نفسك من ذلك ؟

فقال أبو ذر:

« لو مررت بك في عدرة (غائط ) أهلك .

« كانت أحب إلى مما رأيتك فيه » !.

أدو ذر . . يرى أن بماء أبي الدرداء . . منزلًا من الطوب الأحمر . . ونقل الرجال ذلك الطوب على أعناقهم . . جريمة كبرى .

وإحدى الكبر.. من أبي الدرداء.. صاحب رسول الله.. عَلَيْتُهُ. لقد كان الرجل.. يحلق في سماء السماء!.

### لست بأخيك

قدم أبو موسى الأشمري من البصرة ، وكان حاكمًا عليها .

فأقبل على أبي ذر يحتضنه ويقول : مرحباً بأخي .

فجمل أبو ذر يدفعه عن نفسه ويقول: اليك عني ، لست بأخيك ، انمــا كنت أخاك قبل أن تستعمل.

ان أبا ذر . . يرى أن أخاه . . لم يعد أخاه . . لقد أصابه ما يصيب أصحاب المناصب .

لقيه أبو هريرة ، فاحتضنه ، وقال له : مرحباً بأخي .

فسأله أبو ذر: هل تطاولت في البنيان؟

قال: لا .

قال أبو ذر ؛ أنت أخي ، أنت أخي .

انه يريد . . رجالًا . . في القمة دامًا .

### ما ترك لي .. الحق صديقاً ؟!

كان يقول:

هل ترى الماس ؟. ما أكثرهم .. ما فيهم خير .. الا تقي .. أو تائب .

لقد كان الرجل ينظر . . من الأفق الأعلى . . فيرى الناس صفاراً .

لاحظ أحد الأعنياء . . ان الأغنياء يهابون أبا ذر . . ويتفرقون عنه إذا جلس اليهم . . فقال له :

يا أبا ذر ، ما لك إذا جلست الى قوم ، قاموا وتركوك ؟

فقال أبو ذر: ﴿ انِّي أَنهَاهُم عَن كَثَرُ المَالَ ﴾ .

هذا هو سر تفرق الأغنماء عن الرجل.

انه يسلط عليهم شعاعه .

فتبدوا حقائقهم عارية .

أنهم يفرون منه فراراً .

لقد كان الرجل عملاقاً . . يقف فوق قمة جبل الحقيقة .

ينادي الناس جميعاً . . هذا حق . . وهذا باطل .

وكليا ازداد صراخه . . ازداد الأغنياء منه نفوراً . . وازداد الفقراء عليه إقبالاً .

ولقد دفع الرجل الثمن . . من طاقاته التي صبها في سبيل الله كلها .

ولقد عبر الرجل عن حاله فقال:

 لقد كان الرجل يعيش في وحدة .

وحدة عن محتمعه . . لأنه ينادي نداءً غريبًا عليه .

وحدة عن أصدقائه . . لأنه يريد أن يرتفع بهم إلى أعلى .

وحدة عن عصره . . لأنه يريد أن يرده الى مفاهيم عصر رسول الله. . عَالَيْكُم .

ولعل هذا كله . . يشير إلى معنى قوله . . عَالِيُّهِ .

د يرحم الله أبا ذر . •

« يعيش وحده .

« ويموت وحده .

(ويبعث وحده) !.

يميش وحده ؟!

انها الوحدة .. التي يصلاها الدعاة إلى الحق .

ولقد رأيت ماذا أصاب أما ذر.

وكيف كان غرسا؟

فطوبي للغرباء .

ولقد دخل الفاروق . . رضي الله عنه . . نفس البحر . . الذي يدخله أبو ذر الآن . . بحر الحقيقة .

وحق فيه . . ما حق في أبي ذر .

وقال فيه رسول الله . . عَلَيْكُمْ :

و رحم الله عمر .

ديقول الحق ولو كان مراً .

« تركه الحق وما له من صديق » .

وانها لمفخرة كبرى . . أن يلتقي أبو ذر . وعمر في نفس الموجة . . موجة الغربة في سبيل الله . . وإعلان الحق .

انظر إلى وسام الشرف . . في أبي ذر . . « يرحم الله أبا ذر ، يعيش وحده » . و في عمر . . « رحم الله عمر . . تركه الحق وما له من صديق » . شرف . . عظيم عظيم ! .

قال على : « لم يبق أحد ، لا يبالي في الله لومة لائم .

﴿ غير أبي ذر .

« ولا نفسي .

﴿ وأشار إلى صدره ﴾ !.

وما أدراك ما علي . . اذا شهد . . في أبي ذر!

## وإنه لذو علم ؟!

سئل علي عن أبي ذر فقال:

و ذاك رجل .

وعجز عنه الناس.

وثم أوكأ عليه .

و فلم يخرج منه شيئًا ۽ .

ما معنى هذا ؟.

معناه أن أبا ذر . . وعى عن رسول الله . . على يناسب مقامه هو ولا يناسب عموم الناس .

فليس كل الناس أبا ذر .

وليس كل الناس بمستطيع أن يحلق تحليق أبي ذر .

« ثم أو كأ عليه فلم يخرج منه شيئًا .

« لأن الرجل يدرك بنصيرته الشمشمانية . . أن ليس كل الناس يصلحون للاستاع إلى ذلك العلم .

وأن ليس كل الناس. وإن صلحوا للاستماع اليه . . يفهمون شيئًا بما سمعوا . لقد اختصه رسول الله . . وإن سلم يناسبه . . ولا يناسب غيره . وكيف يعلن الرجل إلى الناس شيئًا . . ليس في استطاعتهم إدراكه ؟!

وسوف نرى كيف أن أبا ذر . . حين أعلن اليهم شيئًا من علمه . . في مشكلة الأموال والأعنياء . . اهتروا اهترازاً عنيفاً .

### ڪن ٠٠ أبا ذر ؟!

في السنة التاسعة من الهجرة . خرج رسول الله . . عَلِيْتُهِ . . إلى غزوة تبوك وجعل أناس يتخلفون عن رسول الله . عَلَيْتُ .. فَكَانَ مَنَ مُمَّهُ يَقُولُونَ : يا رسول الله ، تخلف فلان .

ويقول عَلِيْكِم : ان يكن فيه خير ، فسيلحقه الله بكم ، وان يكن غير ذلك فقد أراحكم الله ممه .

وكان لأبي ذر بمير صميف هزيل ، لم يستقل بجمله وحمل زاده ومتاعه معه ، فتخلف عن رسول الله . . عَالِمُهُمْ .

وسار ماشياً على قدميه ، في حر صيف محرق ، في صحراء لا يحتمل لظاها ، حتى أشرف على الركب من بعيد نصف النهار ، وقد بلغ منه الظمأ .

« كن أبا ذر » .

فلم يكن إلا قليل ، حتى قال الماس : يا رسول الله ، هو والله أبو ذر! فرق ً له رسول الله . . عليه . . رقة عظمة ، وقال :

« يرحم الله أبا ذر .

« يھيش وحده .

« ويموت وحده .

« ويبهث وحده » .

فلما بلعهم أبو ذر . . آواه رسول الله . . عَلَيْتُهُ . . اليه .

وقال له :

« مرحبًا بأبي ذر . . يمشي وحده . . ويموت وحده . . ويبعث وحده . . ما خلفك » ؟

فأجابه أبو ذر ، بما كان من بسيره .

فقال عليه الصلاة والسلام:

« ان كنت لن أعز أهلي على تخلفاً .

« لقد غفر الله لك بكل خطوة ذنباً .

« إلى أن بلفتني » !.

يا لها من أقصوصة !.

ان رسول الله .. عَلَيْكُم .. يعلن إلى العالم كله .. إلى يوم القيامة .. ما كان وما سيكون .. من أمر أبي ذر !.

وكانت منه . عَرِيْكِ .. آية !.

أعلن أنه يعيش وحده .

وقد كان . . عاش الرجل وحده في مجتمعه . . وعاش وحده في أفكاره .

ويموت وحده . . وقد كان ذلك كذلك . . مات الرجل وحيداً . . حــين حضرته الوفاة ! .

ويمعث وحده . . وسوف يبعث الرجل يوم القيامة وحــــده . . يبعث إماماً . . عملاقاً من عمالقة النور . . له مقام وحده ! .

انها النبوة !.

ترى ما شاء الله . . من الغيوب ! .

لقد كان . . مَنْ اللهِ . . يعلم من هو أبو زر .

( ان كنت لمن أعز أهلي علي ) .

لقد كان عليه . . في شوق إلى صاحبه .

عن أبي الدرداء . . أن رسول الله . . عَلَيْكُ . . كان يبتدىء أبا ذر إذا حضر ويفتقده إذا غاب .

ان رسول الله . . عَلِيْكُم . . خير من يعرف أقدار الرجال!

## أبو ذر .. والمناصب العامة ؟!

عن أبي ذر قال:

« قلت : يا رسول الله ، ألا تستعملني ؟

« قال : فضرب بيده على منكبي ، ثم قال :

دیا أبا ذر ، انك ضعیف .

وإنها أمانة .

﴿ وَإِنَّهَا يُومُ القَّيَامَةُ خُزِي وَنَدَامَةً .

الا من أخذها بحقها ، وأدى الذي عليه فيها » .

وعن أبي ذر ، أن رسول الله . . عَلَيْكُم . . قال :

﴿ يَا أَبَّا ذَرَ ، انِّي أَرَاكُ ضَعِيفًا .

« واني أحب لك ما أحب لنفسي .

و لا تأمرن على اثنين .

﴿ وَلَا تُولَيْنُ مَالَ يُتَّمِّ ﴾ .

#### [ أخرجهما مسلم ]

وقال له عليه الصلاة والسلام مرة:

د كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفيء ؟

« فقال أبو ذر : إذا والدي بعثك بالحق ، اضرب بسيفي حتى ألحق بك.

« فقال عليه الصلاة والسلام : أفلا أدلك على ما هو خـــــير من ذلك ؟ اصبر حتى تلقاني .

وذكر له عليه ان أمراءه يوماً ما سيضيقون به .

فقال: يا رسول الله ، أفلا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك ؟

فقال صَالِقُهُ : لا .

قال: فما تأمرني؟

فقال عَلِيْتُهُ : اسمع وأطع ، ولو لعبد حبشي .

لك هي النصوص.

والسؤال الآن: لماذا منع رسول الله .. عَلَيْتُهُ أَبَا ذَر .. من تولي المناصب العامة ؟!

لماذا أمره ألا يتأمر على اثنين ؟

وألا يتولى مال يتيم ؟

لأن أسلوب أبي ذر لا يصلح لحكم الجماهير!. انه أسلوب يصلح لحكم فئة محدودة .. هم الذروة المؤمنة .. الذين يريدون .. التقرب إلى الله ما استطاعوا.

بينا أغلبية الشعوب لا تطيق ذلك السمو الشاهق . . ولا تستطيع .

فمن الحتم أن يكون الضعيف أمير الركب.

وأن تكون خطوات التقدم بالأمة على قدر خطوات الضعيف .

أما الصفوة . . طبقة الذروة . . فهم وشأنهم . . يمكنهم أن يرتفعوا وحدهم ولا يرهقوا الجماهير بعزائمهم الخارقة .

لذلك أعلن اليه رسول الله . . مُلِللُّهُ . . ﴿ انْكُ ضَعِيفَ ﴾ .

ان أمادة الحكم ، والقدرة على قيادة الجماهير ، تضعف أنت يا أبا ذر عن احتمالها ، والصبر علمها :

ان أعصابك لا تطيق أن ترى تهاوياً في عزائم الأمور .

فإذا وضعت السلطة في يدك ، فقد تستعملها في ارغام الناس على مذهبك في الحياة ، وهذا أمر يؤدي الى فتنة الضعفاء!

لقد رسم له . . عَلَيْتُ . . تخطيطاً فيه الخير لأبي ذر . . وفيه صلاح الجمتمع الذي سيعيش فيه .

رسم له أن يبتمد نهائياً عن الإمارة . . عن القيادة . . حتى ولو كانت على اثنين .

ورسم له أن يبتعد عن تولي مال اليتم .. على ما كان عليه من نزاهة تامة . ورسم له أن يصبر .. ولا يضرب بالسيف إذا رأى الأمراء يتصرفون في الأموال العامة تصرفاً لا يرضيه .

ورسم له ألا يقاتل من يحول بينه وبين أوامر رسول الله .

ولما سأله ماذا يصنع إذا . . أمره أن يسمع وأن يطيع ولو لعبد حبشي ! وتلك عظمة النبوة . . وجلالها . . في توجيه النفوس .

لم يعلمنه انه لا يصلح للقيسادة .. وكفى .

ولكن رسم له الطريق الذي يصلح له أن يسلكه .

فماذا كان من أبي ذر؟

هل نفذ أوامر رسول الله . . عَلَيْكُم ؟ .

فكمف كان ذلك؟

## لو ان عثان صلبني ٠٠ لسمعت وأطعت ؟!

غادر أبو ذر المدينة ، مقر أمير المؤمنين عثان بن عفان . . الى الربذة . . وهي ضاحية المدينة بالصحراء .

وجاءه ناس من الثائرين على عثمان ، وقالوا له : فمل بك هذا الرجل وفعل فهل أنت ناصب لنا راية . . فلنكمل برجال ما شئت ؟

فقال لهم : يا أهل الإسلام ، لا تعرضوا على ذاكم .

ولا تذلوا السلطان ، وإنه من أذل السلطان فلا توبة له .

د والله لو ان عثمان صلبني على أطول خشبة .

د لسمعت واطعت.

« وصبرت واحتسبت ، ورأيت ان ذلك خير لي » .

موقف ڪريم ا.

يمارض الرجل معارضة من يريد الإصلاح . . فإذا أدت الممارضة إلى الشقاق أحجم . . وحسبه ان بذل النصح . . أخذ رئيس الدولة برأيه أم لم يأخذ .

وهذا كله تنفيذ لأوامر رسول الله . . عَلِيْكُمْ . . اليه .

ولمــا اشتد الأمر بينه وبين عثمان ، وطلب اليه عثمان أن يخرج إلى الربذة . . . نصرف من عنده مبتسما . فقال له الناس : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ قال :

«سامع ، مطبيع ، ولو أمرني ان آتي صنعاء أو عدن . . لفعلت ، . و هكذا كان الرجل . . تنفيذاً أميناً لتوجيه رسول الله . . عليه . ان ممارضته لرئيس الدولة شيء . . واتباع النظام شيء واجب !

#### تحذير ٠٠ خــطير؟!

قالوا: لما قدم أبو ذر المدينة .. ورأى المجالس في أصلل سلم . قال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار .

ما معنى هذا؟

لقد عاد الرجل إلى المدينة من الشام.

فوجد العمران قد امتد واتسع حتى بلغ مكاناً اسمه ﴿ سلم ﴾ .

نظر أبو ذر . . الى ذلك العمران . . فرأى بنور المؤمن . . انه ينذر بشر . فتنبأ نبوءته .

بشر أهل المدينة بغارة شمــواء.. بهجوم شديد عليهم.. من حيث لا يحتسبون .

وحرب مذكار ؟! وحرب ذات هول ونكبات !

من أين للرجل هذا الاستنتاج العجيب ؟!

ان أهل المدينة لم يصنعوا عجباً .

ان امتداد المباني خارج المدينة .. ليس جريمة تستوجب أن يعاقبهم الله علميا .

فلماذا يذهب أبو ذر ذلك المذهب العجيب ؟.

انه يغرف من بحار الحقيمة .

انه يرى ان امتداد المباني الفاخرة . . واتخاذ المسلمين للقصور . . معناه انهم ركنوا شيئًا ما الى الدسا .

ثم تكون النتيجة الحتمية .. أن يتصارعوا عليها .

ثم يدفعهم الصراع إلى التقاتل.

فيكون الهجوم على المدينة ، عاصمة الدولة . . شيئًا حتميًا . . على أنه حلقة من حلقات ذلك الصراع .

فهل وقع وتحقق ما أعلنه البطل؟!

نعم . . كأنه كان ينطر إلى كتاب بين يديه . . يقرأ فيه قلك السطور . . من القدر .

فبعد سنوات . . كانت الفتنة الكبرى .

وهجم الثوار . . من أنحاء الدولة الكبرى . . على أهل المدينة .

واحتلوها عسكرياً . . وحاصروا عثمان بن عفان .

فرفض أن يخلع المنصب عن نفسه . . فقتلوه .

وفعلوا به . . وبأهل المدينة ما فعلوا .

هذا ما أعلنه أبو ذر من قبل . . غارة شعواء . . وحرب مذكار .

هذه ومضة . . من نور أبي ذر .

رجل ينظر بنور الله !.

إعلان الثورة الفكرية ؟!

### الى الشام

قال رسول . . عَالِمُ :

« يا أما ذر ، إذا بلغ البناء سلماً ، فاخرج منها .

« ونحا بيده نحو الشام » .

تلك هي العلامة التي حددها رسول الله . . مُلِللَّهِ . . لأبي ذر .

أي اخرج إلى الشام!

قالوا: ثم لمــا مات رسول الله .. عَلَيْكُم .. ومات أبو بكر .. خــــرج إلى الشام .. فــكان فيه .. حتى وقع بينه وبين معاوية .

« فاستقدمه عثان إلى المدينة » .

وكان خروجه إلى الشام . . في أوائل خلافة عمر .

ومكث أبو ذر بالشام طول مدة عمر .. ومدة من خلافة عثان .. حتى استدعاه عثمان .

#### مال الشعب ؟!

كان معاوية يقول في المال الذي تحت يده : مال الله .

فأتاه أبو ذر ، فقال : ما يدعوك إلى أن تسمي « مال المسلمين » ، « مال الله »

فقال معاوية : يرحمك الله يا أما ذر ، ألسنا عباد الله ، والمال ماله ؟! قال : فلا تقلد .

قال معاوية · سأقول مال المسلمين .

وكان هذا المفهوم أخطر المفاهيم التي دعا أبو ذر . . الشعب إلى ادراكها . إذاً نحدد المفهوم . . وقلما « مال المسلمين » . . أي مال الشعب . . بلغة المصر الحديث .

فإن في ذلك إثباتاً لحق الشعب . . في محاسبة الدولة . . عن تلك الأموال . فأراد أبو ذر . . أن يقطع السبيل على معاوية .

- أما كون المال مال الله . فتلك حقيقة لا جدال فيها .

ولكن لا بد للأمور من تحديد .

حتى لا تضيع الحقيقة بين الضباب!

### رائد الاشتراكية ؟!

قالوا : كان أبو ذر يذهب إلى أن المسلم .

« لا ينمغي له أن يكون في ملكه ، أكثر من قوت يومه وليلته .

﴿ أُو شيء ينفقه في سبيل الله ، أو يعده لكريم .

ر ويأخذ بظاهر القرآن :

( والذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب الم ) ،

ه فــكان يقوم بالشام ويقول ؛

« يا معشر الأغنياء ، واسوا الفقواء .

بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، بمكاو من نار ( تكوى بها جباههم وحنوبهم وطهورهم .

﴿ فَمَا زَالَ حَتَّى وَلَمُ الْفَقْرَاءُ عِثْلُ ذَلَكُ .

ر وأوجبوه على الأغنياء .

« وشكا الأعنياء ما يلقون منهم » .

لقد أعلن أبو ذر . . الثورة الفكرية .

ووقف ينادي بمفهوم جديد!.

لئن كانت الدييا اليوم . . تتحدث عن دعاة التحرير الإس عن .ي .

فإن عليها أن تتحدث أولاً ... عن الرحل الذي نادى في العمال كله .. بأعلى مستويات الأخاء .. والتراحم .. قبل أن تعرف الدنيا شيئاً عن الاشتراكمة المعاصرة .

« لا ينبغي أن يكوں في ملكك أكثر من قوت يومك وليلتك ، ؟! لقد كان رجلا ربانماً . . برى البشرية على أنها كل واحد .

ولا ينبغي أن يبيت رجل ، وعنده فائض من مال . . بينا هماك من هو في حاحة الى ذلك المال !

وأنها لبطرة عالية .. لا يطبقها إلا من كان كأبي ذر .. سمواً وفهما . ومن ذا الذي يطبق ما أطاق .. أو يستطيع ما استطاع!

وارداد سخط الأعنياء على أبي ذر .. وارتفع سخطهم إلى معاوية .. حاكم الشام .

فماذا كان من معاوية . . مع أبي ذر ؟!

### حوار .. مع العملاق!

قال زيد بن وهب :

« مررت بالرمذة . . فإذا أما بأبي ذر ، فقلت : ما أنزلك منزلك هذا ?

رقال: كنت بالشام ، فاختلفت أبا ومعاوية في هذه الآية ( والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ).

« فقال : مماوية : انها نزلت في أهل الكتاب .

﴿ فقلت : نزلت فينا وفيهم .

« فكان بيني وبينه في ذلك كلام .

ر فكتب يشكوني الى عثمان .

و فكتب عثمان إلي أن أقدم المدينة . . فقدمت .

﴿ فَقَالَ لِي عَثْمَانَ : إِنْ شَلَّتَ تَنْحَيْتَ عَنَا ﴾ فكنت قريباً .

﴿ فَذَاكُ الَّذِي انْزِلْنِي هَذَا المَّنْزِلُ .

# الجماهير .. تأوي إلى أبي ذر

حينًا كان أبو ذر .. ينادي بمفهومه الجديد .. بالشام .

أقبل بعض نفر من المسلمين يشكون معاوية إليه.. ويخبرونه أنه قد انقضى الحول ولم يعطهم عطاءهم !

فقال أبو ذر في الجماهير:

« لقد حدثت أعمال ما أعرفها .

﴿ وَاللَّهُ مَا هِي فِي كُتَابِ اللهِ ﴾ ولا سنة نبيه .

« والله إبي لأرى حقاً يطفأ ، وناطلا يحيا ، وصادقاً مكذبا ، وآثرة بغير تقى .

#### « يا معشر الأغنياء ، واسوا الفقراء .

« وبشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بجكاو من تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم .

« يا كانز المال ، اعلم أن في المال ثلاثة شركاء .

« القدر ، لا يستأمرك أن يذهب بخبرها أو شرها ، من هلاك أو موت .

« والوارث ، ينتظر أن تضع رأسك ، ثم يستاقها وأنت ذميم .

« وأنت الثالث ، إن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة ، فلا تكونن . إن الله عز وجل يقول :

### ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا بما تحبون )

ديا كانز المال ، ألا تعلم أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؟

« من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ؟!

قال رسول الله .. عَلَيْكُم :

« ( إن ربي عرض علي أن يجمل بطحاء مكة ذهباً ، فقلت : لا يا رب ، ولكن أجوع فيه ، فأتضرع اليك ولكن أجوع فيه ، فأتضرع اليك وأدعوك . أما اليوم الذي أشبع فيه ، فأحمدك وأثني عليك ) .

﴿ اتخذتم ستور الحرير ، ونضائد الديباج .

و وتألمتم الاضطجاع على الصوف الأذربي ( نسبة الى أذربيجان ) .

وكان رسول الله ينام على الحصير!

« واختلف عليكم بألوان الطعام وكان رسول الله لا يشبع من خبز الشعير « يا كانز المال ، ألا تمــــلم أنه ما من يوم يصبح العباد فيه ، إلا وملكان يعرلان ، فيقول أحدهما : اللهم اعط منفقاً خلفا ، ويقول الآخر : اعط ممسكا تلفا ؟! » .

لقد أضاء الرحل أنوار الحقيقة . . حين صاح صيحته الخالدة . . على ملاً من الدولة كلما . . وتدفقت الجماهير حول الرجل .

واستمموا إلى ندائه الخالد.

فتفتحت له القلوب . . وازدادوا له حماً ! .

ومعاوية . . على رأس الشام . . يشهد . . ويرقب .

#### اعلان .. الثورة

وواصل أبو ذر صيحته .

وأعلن رأيه عالياً . . في جميع الأوضاع القائمة في الدولة أنذاك . . وخاصة في الشام . . فقال :

- « يا معشر الأغنياء .
- وأنفقوا نما أعطاكم الله ، ولا تغرنكم الحياة الدبيا .
  - « واجملوا في أموالكم حقاً ، للسائل والمحروم .
    - « قال رسول الله . . عَالِيْهُم :

( الهاكم الشكائر ، يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقست ) ؟

- « يا معشر الأغنياء .
- « لقد نهى الله عز وجل عن الكنوز .
- ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ تُمَّا لَلْدُهُبِ ﴾ تَمَّا لَلْفُضَّةَ ﴾ .
- « فشق ذلك على أصحابه ، كما شق ذلك عليكم ، فقالوا : فأي مال نتخذ ؟
  - « فقال لهم عمر ، رحمة الله عليه :
    - أنا أعلم لكم ذلك.
- « فدخل على رسول الله عليه موالله ، إن أصحابك قد شق عليهم ! وقالوا : فأى المال تتخذ ؛
- « فقال النبي الحبيب : ( لساما ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، وزوجة تعين أحدكم على دينه ) .
- « إن أموال الفيء من حقوق المسلمين ، ولكن معاوية قد احتجنبها ليصرفها
   على خدمه ، وحراسه وأبهته .
- « ونسي معاوية أنه لا يحل له من مال الله إلا 'حلتان ، حلة للشتاء ، وحلة للصيف ، وما يحج به ويعتمر ، وقوته وقوت أهله ، كرجل من قريش ، ليس بأغماهم ولا بأفقرهم .
  - « هذا ما سنَّه عمر ، الصالح ، فلم لا يتبعه معاوية ؟!
    - إنما الفيء ينبغي أن يقسم على المسلمين .
  - ﴿ كَا كَانَتَ الْحَالَ فِي عَهِدَ النَّبِي عَلَيْكُمْ ﴾ وأبي بكر ، وعمر .
- « أصبحت الضياع ، والدور ، تقتنى ويصرف لتجميلها آلاف الدنانير ؛
  - ه ويترك المسلمون .
- ﴿ لَقَدَ حَجَ عَمْرٌ ﴾ فأَنْفَقَ في ذَهَابِهِ وَمَجَيِّئُهُ إِلَى المَدَيِّنَةِ ﴾ سَتَّةَ عَشْرَ دَيْنَاراً .

فالتمت إلى ولده وقال :

( لقد أسر فنا في نفقتنا في سفرنا ) .

ران عمر أمير المؤمنين ، يصرف ستة عشر ديناراً في حجة فيستكثرها ، ومعاوية يوزع الآلاف لبني أمية فيستقلها .

« فقال أحد الجالسين :

﴿ انْكُ تَخُوضُ فِي مُعَاوِيةً ﴾ فحاذر .

« فصاح أبو ذر :

اوصاني خليلي ان أقول الحق ولو كان مرا .

ر والا اخشى في الله لومة لانم ·

« واني أدعو دعاءه : ( اللهم اني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر ) » .

ثم واصل العملاق ثورته فقال:

و تفنن القوم في اعداد الطعام ، وأصمح الرجل يأكل من ألوانه ، حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه .

« وقد خرج النبي من الدنيا ، ولم يملًا بطنه ، في يوم من طعامين .

« كان اذا شبع من التمر ، لم يشبع من الخبز .

« وما شبع آل محمد ، غداء وعشاء ، من خبر الشمير ، ثلاثة أيام متتابعات حتى لحق بالله .

« وكان يمر بآل رسول الله . عَلَيْكُ . . هلال ، ثم هلال ، لا يوقد في شيء من بيوته نار ، لا لخبز ، ولا لطبيخ » .

فسأل واحد : بأي شيء كانوا يعيشون ؟

قال: بالتمر والمساء.

« وقد قال رسول الله . . عَلِيْكُ ( ما ملاً ابن آدمي وعاء شراً من بطنه ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لمفسه .

« وقال عَلَيْتُهُ : ( إِيا كُمُ والبطنة ، فإنها مكسلة عن الصلاة ، ومفسدة للجسم ومؤدية إلى السقم ، وعليكم بالقصد في قوتكم ، فهو أبعد من السرف ، وأصح للبدن ، وأقوى على العبادة ) .

« ولا تحسبوا أن صحابة الرسول كانوا يزهدون في الدنيا ، لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه ؟؟ . . لا . . بل ارضاء لله ، وطمعاً فيا وعدهم الله به .

« لقد قالت حفصة لعمر ، بعد أن وسع الله من الرزق ، وبعد أن تدفقت الأموال على المدينة : يا أمير المؤمنين ، لو اكتسيت ثوباً هو ألين من ثوبك ، وأكثر وأكلت طعاماً هو أطيب من طعامك ، فقد وسع الله من الرزق ، وأكثر من الخير ؟.

« فقال : إبي سأخاصمك الى نفسك . . أما تذكر بن ماكان رسول الله عليه الله عليه عليه عليه عليه الله عليه على الله عليه على الله الله على الل

« فما زال يذكرها حتى أبكاها .

« فقال لها : ( أما والله لأشار كنهم في مثل عيشهم الشديد ، لعلي أدرك عيشهم الرضى ) .

«كان رسول الله يأخذ خمس الغنائم ، فلم يكنز شيئًا ، ولم يدخر شيئًا ، بل كان يتصدق بما يصل الله ، ولا يجد بعدها ما يأكله .

« وقد رأته عائشة يتألم من الجوع ، فقالت له : يا رسول الله ، ألا تستطعم الله فسطعمك ؟

« وبكت لما رأت به من جوع ؟

فقال:

« والذي نفسي بيده ، لو سالت ربي ، أن يجري معي جبال الدنيا ذهبأ لأجراها ، حيث شنت من الأرض ، ولكن اخترت جوع الدنيا على شبعها ، وفقر الدنيا على غناها ، وحزن الدنيا على فرحها .

ريا عانشة .. إن الدنيا لا تنبغي لمحمد .. ولا لأل محمد .

« يا عائشة . . إن الله لم يرض لأولي المـــزم من الرسل الا الصبر على مكروه الدنيا ، والصبر على محبوبها . . ولم يرض إلا أن يكلفني ما كلفهم ، فقال :

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » . والله ما لي بد من طاعته . . وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي . . ولا حول ولا قوة إلا بالله » . .

هذا هو البيان الخطير الخطير .

الذي أعلنه أبو ذر . . الى العالم كله ؟ .

إِن أَبَا ذَر . لم يغير من صفاته شيئًا .

فكما يقول الحق . . على عهد رسول الله . . فسوف يقول الحق . . على عهد كل حاكم بعد رسول الله .

1\_161?

لأن الرجل يشتعل باطنه بالثورة على الطلم . . والشـــورة على الأوصاع التي بدأت تسود في زمان عثان .

لأن رجلًا كأبي ذر .. لا يستطيع أن يهادن الباطل .. ولو كان الباطل في الدولة وأصحابها .

واشتعل رأس أبي ذر غضباً . . لله . . ولحقوق الجماهير .

فوقف يصرخ صراخه الخالد .

يسبق به عصره كله . . ويخالف به مفاهيم أكثر بني عصره .

لقد كان أبو ذر ، تقدمياً ، . إلى أبعد آماد التقدم .

لقد كان يصرخ .. بمستوى أعلى من أعلى المستويات التقدمية في عصرنا .. عصر الفضاء .

فكيف تأنى للرحل . . أن يسبق عصره . . ويسبق عصرنا عصر الفضاء ؟ من هناك .

من نور محمد . . عَالِيْتُهُ .

ومن نور أبي بكر .

ومن نور عمر .

لقد كان الرجل إمتداداً .. لذلك النور .. نور رسول الله على .. قدسبقها إمتداداً أصيلًا للرسالة العلميا .. رسالة رسول على .. فمهما تقدمت البشرية ومهما حاولت أن تسمو .. فإن رسول الله على .. قد سبقها سنقا عظما .. لا يستطيعه البشر أحمون .. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

فما دعا اليه رسول الله عَلَيْتُهُ .. سبق كل فكر .. كان أو يكون .

فلما أن قام أبو ذر . . ينادي بمفاهيمه . . التي تشعشعت منه .

فبهرت الحاكم والمحكوم .

كان يحدد رسالة الرسول عليليم .. في النفوس •

ويذكرهم بماكانت عليه الأمور . . أيام رسول الله عَلَيْكِ . . وصاحسه ؟ فلماذا فزع الأغنماء منه .

وأوجس الحاكمون خيفة منه ؟.

لأن القوم مالوا . . شيئًا ما الى زينة الدنيا

وأبو ذر . . يدعوهم الى الآخرة .

فيا لهم لا يفزعون ؟

وما زال أبو ذر .. يندد بأعمال معــاوية .. ويندد اتجاهات الأغيياء في عهده ٥٠ ويذكرهم المشـل العليا ٥٠ التي كانت على عهد رسول الله ٥٠ عليليم وصاحبيه ٠

حتى خشي معاوية أن تنتشر دعوة الرجل في أنحاء الشام . فتتجمع الحاهير من حول أبي ذر ٠٠ وتكون ثورة ضد الأغنياء .

أو فتنة على حد تمبيرهم في ذلك الزمان .

فكتب إلى أمير المؤمنين في ذلك ٠٠ ليرى رأيه في الأمر!

## معاوية ٠٠ يستكشف أبا ذر!

وضاق معاوية بدعوة أبي ذر .

فبينا الفتنة تسري سريان النار في الهشيم في أرجاء الدولة الإسلامية ضد عثان .

إذاً بأبي ذر هو الآخر ٠٠ يقود ثورة أخطر على كيان الدولة ٠٠ من الفتنة الكبرى كلما ٠

ذلك أن أهل الفتنة كانوا يعيبون على عثمان اطلاق أيدي بني أمية في الدولة ويتنادون بعزله وعزل ولاته .

بينا أبو ذر ينادي بنزع ما زاد في أيدي الأغنياء من أموال ٠٠ وردها في الفقراء ٠٠ في الجماهير .

وهذا ما زاد دعوة أبي ذر خطورة .

وجمل معاوية يفكر في الخلاص منه .. واخراجه من ولايته حتى لا يفسدها عليه .

ولجأ معاوية الى فكرة بارعة ٠٠ ليستطيع بعدها أن يعالج مشكلة أبي ذر علاجاً حاسماً ٠

فأرسل إلى أبي ذر ١٠٠ ألف دينار ١٠٠ في ظلام الليل .

فياكان من أبي ذر إلا أن وزعها فوراً على الفقراء .

وعاد معاوية فأرسل اليه الرسول يقول له : انقذني من عذات معاوبة ، فإنه كان قد أرسلني بالبلغ الى غيرك ، فأخطأت بك .

فقال أبو ذر:

فلما علم معاوية بما كان ٠٠ أيقن أن أبا ذر ٠٠ بمن يصدق فعله قوله .

فكتب الى عثان : « إن أبا ذر قد أعضل بي ، •

و في رواية ٠٠ أن أبا ذر قد ضيق علي ٬ وقد كان من أمره كيت وكيت ٠

وفشلت خدعة معاوية ٠٠ وأيقن أنه أمام عملاق من عهالقة الحق ٠

عملاق ينتفض لله ٥٠ وفي الله ٥٠ وبالله ٠

وأن الجياهير . . سوف تستجيب لندائه . . وتلتف من حوله .

فهاذا يفعل الداهية .

# معاوية .. يحدد إقامة أبي ذر ؟!

عن الأحنف بن قيس قال:

( اتيت الشام ، فجمعت .

« فإذا انا برجل ، لا ينتهى الى سارية ، إلا فر أهلها .

ريصلي ويخفف صلاته .

( فجلست اليه ؟ فقلت له : يا عبد الله ، من است ؟

«قال: أنا ابو ذر. وأنت من انت؟

﴿ فَقَلْتُ : الْأَحْنُفُ بِنْ قَيْسٍ .

« فقال : قم عني ، لا أعدك بشر ( اي لا تجالسني فتتعرض لاشر ) .

رفقلت : كىف تعدنى ىشىر ؟

« فقال : ان هذا ( اي معاوية ) نادي مناديه ألا يجالسني احد » .

فما معنى هذا؟.

معناه كبير جداً .. خطير جداً .

معناه ان ابا ذر . . كان خطيباً جماهيرياً . . زلزلت بياماته الدولة زلزالا عظيما .

وان الجاهير تدفقت عليه . . تستمع اليه . . وتتجمع من حوله . . عن ايمان بما يقول ويدعو اليه .

وان معاوية . . احس اكثر من غيره . . ان الرجل خطــــر عليه . . وعلى عثان دفسه .

وازداد هذا الإحساس في نفسه . . حين عجز عن شراء ابي ذر . وحين عجز عن استالته بالرأى والحماورة .

لقد بعث اليه بألف دينار .. فوزعها لفوره على الفقراء .

وبعث اليه وحاوره . . في آية الكنز . . وأراده ان يعتقد معه انها نزلت في الهل الكتاب لا في المسلمين .

فأصر ابو ذر على رأيه . . وصاح به صيحته الخالدة : بل فينا وفيهم .

ووقف معاوية عاجزاً . . امام العملاق . . لا يدري ما هو فاعل به .

انه ينادي بالحق . . وإن الأمة تعلم ان الرجل لم يزد على ان نبه الى مفاهيم الإسلام الصحيحة . . التي او شكت ان تترعزع في كثير من النفوس .

وان معاوية لا يستطيع ان يزعم للجهاهـــير ان ما يقوله ابو ذر باطلاً . . فالرجل يدعو الى ذروة المفـــاهيم الإسلامية . . الى التخطيط النبوي . . البابكري . . العمري . . فكيف يستطيع معاوية له معارضة ؟ .

وأفلس معاوية . . فلم يمتى امامه إلا ان يلجأ . . الى ما يلجأ اليه كل من . . يضم بحرية الرأى . . ويغص بكلمة الحق .

لجأ الى تحديد اقامة ابي ذر!.

ارأيت ؟. ان الإنسان هو الإنسان .

ولا جديد تحت الشمس.

وكانت اوامر معاوية . . ان يعتزل ابو ذر الناس . . فلا يجلس اليهم . . ولا يجلسون المه .

وإن من جالسه أو استمع اليه قبض عليه فوراً .

وكانت مهزلة .. ضحك لها التاريخ طويلا .. ان معاوية .. صاحب رسول الله .

يفعل هذا . . بأبي ذر صاحب رسول الله .

انها السياسة لها احكام.

يخبرنا الأحنف ، انه جلس الى ابي ذر . . وإن ابا ذر امره ان يقوم عنه حتى لا يمسه شر بسبب جلوسه اليه .

فسمحب الأحنف . . كيف عسه ذلك الشر؟!

إذاً لقد بمث معاوية منادياً ينادي : لا تجالسوا الم ذر . . الوبل لمن يجالس الم ذر .

معنى ذلك بلغة العصر الحديث .. تحديد اقامة ابي ذر .

وان الدولة اذاعت ذلك على الشعب . . بكل وسائل الإعلام في عصرها . وكان بلاءً جديداً للعملاق . . كما يبتلي دائمًا اهل الحق .

وتلك سنة الله في خلقه .

ان دعاة الحـــق . . تنكرهم عصورهم . . لأنهم يتكلمون لفة المستقبل . . ويسبقون زمانهم .

وارتفعت يا الا ذر . . فوق هؤلاء جمعاً .

لأنك كنت تحلق في آفاق اعلى فلم يفهموك . . ولم يستطيعوا ان يلحقوك . وكان رسول الله . على الله . . هو الذي يفهمك . . وكان يعلم انك ستبتلى بسبب ما سوف تدعو الناس اليه .

وتذكر ابو ذر . . كلمة رسول الله . . عَلَيْكُم . . ودوت في اعماقه .

( يميش وحده » .

وها هو يعيش وحده .

### أبو ذر .. يهز الدولة الكبرى .. هز"اً عنىفاً ؟!

وانطلق ابو ذر غير عابىء بتهديد الدولة .. او تضييق الحياة في وجهه .

حددوا اقامته . . فاستمر يخرج الى صلاة الجماعة . . كل يوم خمس مرات .

فكان خروجه هذا .. مظاهرة صامتة .. يقوم بها وحده .

فتزداد الجماهير به تعلقاً . . وتزداد القلوب اليه حنيناً .

من اجل ذلك كان ابو ذر في صمته .. اخطر على معاوية .. وعلى الدولة من كلامه .

لقد تكلم الرجل بما عنده .. رغم سلطان معاوية .

ر ان بني امية ، تهددني بالفقر والقتل.

« وللفقر أحب إلي من الفنى .

« ولبطن الأرض أحب إلي سن ظهرها .

« يا ممشر الأغنياء ، انفقوا مال الله على عباده .

( ولا تقولوا ( يد الله مفلولة ) و ( ان الله فقير ونحن الأغنياء ) ، ( انما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم ) » .

وكان ابو ذر . . وهو يصرخ صراخه هذا . . يعلن اخلد المبادىء في سجل الحماة البشرية .

ويبرهن ان مدرسة محمد .. علي .. صالحــة ابدأ .. ان تخرج اعظم ابطال حرية الرأي .

وأي حرية رأي .. أعظم من موقف أبي ذر هذا أو أي بطولة .. اعظم من بطولة رجـــل .. يقاوم وحده .. الدولة العظمى في الأرض .. بطاقاتها ومقدراتها ؟.

ويقاوم بعد هذا . . كثيراً من المفاهيم التي لم يستطع اصحابها ان يرتفعوا الى ما ارتفع هو اليه من التفكير .

لقد كان ابو ذريقاوم رسمياً من الدولة . . ويقاوم من طبقة الأغنياء والرأسماليين . . ويقاوم من كثير من الطبقات الأخرى من الجماهير التي لم تتفتح بعد على مفاهيمه العلميا .

رجل وحده .. يقاوم كل ذلك وحده .

تلك هي العظمة الفكرية .

او البطولة الربانية .

ولئن كانت عظمة ابي ذر . . كليا حاولنا تفهمها ، تبهرنا عجائبها .

فإن الذي يبهرنا اكثر وأكثر .

انها قطرة . . من محيط العظمة المحمدية . . عظمة رسول الله . . عَلَيْتُهُ .

وما رال الرجل يعلن مبادئه تلك . . ويلح في إعلانها . . حتى تكون منها تيار شعبي جارف . . اصبح منه الأغنياء خائفين

فذهموا يشكون الرجل ودعوته الى معاوية .

فكتب مماوية .. بعد ان استيأس أن يرد أما ذر عن دعوته .. إلى أمبر المؤمنين :

- « ان ابا ذر تجتمع اليه الجموع .
- « وقد ضيق علي ، وأعضل بي .
- د ولا آمن ان يفسدهم عليك .
- « فان كان لك في القوم حاجة فاحمله ، .

لقد أصبح أبو ذر تياراً جارفاً لا يقاوم .

فإن كان لك في القوم حاحة فاحمله ؟. فإن كنت تريد يا عثمان .. الاحتفاظ بأقطار الشام ، بعيدة عن الفتية ، عن الثورة عليك ، فاحمله .. فأمر بإحضاره اليك ، وإبعاده عن الشام .

فماذا كان جواب أمير المؤمنين ؟.

د ان الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها .

ر ولم يبق إلا ان تثب.

« فلا تنكأ القرح.

ر وجهن أبا ذر إلي .

ر وابعث معه دليلا.

د وزوده ، وارفق به .

« وكفكف الناس ونفسك ما استطعت .

ر فانما تمسك ما استمسكت ، .

هذا هو رد أمير المؤمين.

ولم يبق إلا أن تثب ؟!

ان الثورة توشك ان تنفجر يا مماوية . . ومن الحكمة ألا تفتح الجرح .

فماذا كان من معاوية ؟.

ا تثنترا كية أبي ذر ؟!

## بو ذر .. في عاصمة الدولة الكبرى

وحاء كتاب أمير المؤسين . . الى مماوية .

فسارع الى تنفيذه . . ليخلص من المشكلة في أسرع وقت .

وحمل أما ذر على بمير .

ومعه خمسة من الصقالبة . . يطيرون به . . ولا يدعونه يستريب في الطريق .

وبلغ الركب المدينة . عاصمة الدولة الكبري .

ورأى أنو ذر المجالس في أصل جبل سلم . فقال كلمته الحالدة : بشر أهل المدينة بعارة شعواء ، وحرب مدكار

ودحل أبو در عي عثمان .

وكان عنده علي ، وبعص المسلمين.

### يا جنيدب

فلما رآه عثمان قال : لا أمم الله بك عيماً يا جنيدب .

أبو ذر – أنا جنيدب ؟

وسماني رسول الله · عسمد الله · فاخترت اسم رسول الله الذي سماني به على اسمي .

عثان ــ ما لأهل الشام يشكون ذرب (حدة ) لسانك؟

أبو ذر ــ لقد كنز الناس ، فبشرهم بمكاو من نار .

عثمان ــ انت الذي تزعم انا نقول ان يد الله مفلولة ، وان الله فقـــير ونحن أغنياء ؟

أبو ذر ــ لو كنتم لا تزعمون ، لأنفقتم مال الله على عبــــاده . نصحتك فاستغششتني ، ونصحت صاحبك فاستغششني .

عثمان – كذبت ، ولكنك تريد الفتنة وتحبها ، قد انغلت الشام علينا .

أبو ذر – اتبع سنة صاحبك ، لا يكون لأحد علمك كلام .

عنان - ما لك وذلك؟. لا أم لك.

أبو ذر – والله ما وجدت في عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

فطهر الغضب في وجه عثمان وقال :

د أشيروا على في هذا الشيخ الكذاب.

د اما ان أضربه أو أقتله .

« فانه قد فرق جماعة المسلمين .

« أو أنفيه من أرض الاسلام » .

فقال علي :

« اشير عليك بما قاله مؤمن آل فرعون .

« وان يك كاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم . ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » .

فأجاب عثمان بجواب غليظ .

اتهم فيه أبا ذر بأنه عين لملي .

فأجاب على بجواب أغلظ .

وارتفع الجدل . . فدخل الناس بينهها .

وأخيراً قال عثمان :

د اني احظر على الناس.

د أن يقاعدوا أبا ذر .

«أو يكلموه».

وهكذا . .

تحددت اقامة أبي ذر . . مرة أخرى . . محطور على الناس جميعاً .

ان يقاعدوا أبا ذر.

أو يكلموه .

﴿ يُعْيِشُ وَحَدُهُ ﴾ !.

صدق . . مالله .

### استقبال البطل

إلا ان الأواءر الرسمية شيء . . ومشاعر الجماهير شيء آخر .

قالوا :

« وخرج أبو ذر ، من عند عثان .

د فكثر عليه الناس.

« كأنهم لم يروه من قبل ذلك » .

وكان هذا هو التمبير الجماهيري . . نحو أبي ذر . . بطل الجماهير . . بطل حرية الرأي .

ان الدولة تحطر أن يجالس . . أو يكلم .

وها هو الشعب يتدفق عليه .

كل يريد أن يواه . . كأنه لم يره من قمل .

ان أبا ذر .. قد أصبح تباراً عالمياً .

لا يقاوم . . ولا يدافع .

انه صوت الحق .

## لو وضعتم السيف

وجلس أبو ذر يوماً في المسحد . فأقبل رجل يسأله :

ان مصدقي عنمان ازدادوا عليم ، أنعيب عنهم عقدار ما ازدادوا علينا ؟ فقال أبو ذر:

« لا . قف مالك ، وقل : ماكان لسكم من حق فخذوه ، وما كان باطلاً فذروه ، فما تعدوا عليك جعل في ميزادك يوم القيامة ، .

فقال فتى من قريش: اما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا؟

فقال أبو ذر:

« أرقيب انت على ؟

د فوالذي نفسي بيده .

« لو وضعتم الصمصامة ( السيف ) هذا ( وآشار الى عنقه ) ثم ظننتم اني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله . . عَرَالِيْنِ . . قبل أن تحزوا ، لانفذتها ، .

با للحاود!.

انه يرتمم أكثر فأكثر.

رجل يسأله: هل يجوز له أن يخفي عن الرحال الذين يجمعون الزكاة ، من ماله قدر ما يرفع عنه ظلمهم ؟

فيقول: لا.

لا . . أيها السائل . . الحق حق .

ان معارضتي لعثمان شيء . . لا يندغي أن يدفعني إلى تأليب الماس عليه . ان أما ذر في موقفه هذا . . نموذج صحيح للمعارضة في الإسلام . هو يختلف مع عثمان . . ولكن لا يحقد عليه . . ولا يخرج عن طاعته .

# أُعلى .. فأُعلى

وكان أشد المواقف تأثيراً على النفس . . حين قال له الفتى من قريش : أما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا ؟

وأجابه البطل . . الذي لا تستطيع الدنيا كلما . . أن تزحزحه عن الحق ، « فو الذي نفسي بيده ، لو وضعتم الصمصامة هذا ، ثم ظننت اني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله . . عَلِيلَةٍ . . قبل ان تحزو الانفذتها ، .

ما هدا ٢.

أي نوع من الرجال يكون ؟.

رجل . . من رجال . . رسول الله . . عَالِمُهُ مِ

تالله .. لو انفقت عمري .. أردد تلك العمارة .. ما نفدت عجائبها .. وما استطعت لهـا فهماً .

وانها لفرصة نادرة .. ان نظفر بتلك الجملة الخالدة .. تصدر عن الرجل . . في لحظة غضب لله .. لتكون المفتاح الذي يفتح لنا .. بحر الحقيقة منه . . وكانت لحظة .. وقف فيها أبو ذر .. فاروقاً بين الظلام والنور .

وتلاشى كل شيء . . من قلب أبي ذر .

وبقي الله وحده .

وتلألأت حقىقته بلا حجاب.

لأنها قد فنيت عن كل حجاب.

وطارت إلى المزيز الوهاب!.

### الحوار .. الخالد

وأصبحت صرخة أبي ذر . . حديث الماصمة الكبرى . وتلقفتها الأفواه . . تديرها على وجوهها المختلفة . فمنهم مؤيد لرأيه . . متمصب لمذهبه . ومنهم من يرى انها دعوة مثالية . . لا يستطاع تطبيقها .

واستدعى أمير المؤمنين عثمان .. أما ذر .. يستطلعه هــذا الذي يصر على دعوة الناس المه .

وجاء أبو ذر . . وكان كعب الأحبار . . وبعض المسلمين عند أمير المؤمنين .

قال عثمان : يا أبا ذر ، ألا تكف عما أست فهه ؟

أبو ذر – حتى يواسي الأغنياء الفقراء .

فسأل عثمان من حوله : أرأيتم من زكى ماله ، هل فيه حق لغيره ؟

فقال كعب : لا . . يا أمير المؤمنين .

فدفع أبو ذر في صدر كعب وقال : كذبت يا ابن اليهودية .

«ثم تلا: (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن البر ، من آمن بالله ، واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبيين واتى المال على حبه ، ذوي القربى ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء ، والضراء ، وحين الباس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون ) .

فقال عثان :

د يا ابا ذر ، لا يمكنني حمل الناس على الزهد .

« واكن علي ان اقضي بينهم بحكم الله ٬ وأرغبهم في الاقتصاد » .

فقال كعب الأحبار: من أدى الفريضة ، فقد قضى ما عليه .

فرفع أبو ذر العصا ، فدفع بها في صدر كعب .

هذا هو الحوار الخالد.

وهو خطير خطير .

لماذا يا أما ذر . . تقود هذه الحملة على الأغنياء . . وتمادي همذا النداء الفريب . . الدي يمتن الجماهير ويفسد عقولها ؟

فماذا كان حواب العملاق ؟

حتى يواسي الأغنياء الفقراء .

حتى يتساوى الأغنياء والفقراء .

منطق عجب !

ثم سأل عثمان من حوله : أرأيتم من زكى ماله ، هل فيه حق لغيره ؟ هل في المــال بعد اخراج الزكاة حق للغير ؟

قال كمب ، لا يا أمير المؤمنين .

لقد كان ينظر الى الحد الأدسى . . من فرائض هذا الدين في المال .

## رأي ٥٠ أبي ذر

وثار أبو ذر . . وصاح : كذبت يابن اليهودية .

وانطلق العملاق . . يلقي بمفاتيح القضية . . مفتاحًا مفتاحًا .

ثم تلا : ﴿ لَيْسَ الَّهِرُ أَنْ تُولُوا وَجُوهُ كُمْ قَالَ المُشْرِقُ وَالْمُغُرِّبِ ﴾ البح .

هذه هي المفاتيح . . ولكن البر .

١ \_ من آمن مالله.

٢ – واليوم الآخر .

٣ \_ والملاكة .

والكتاب

ه – والنبيين ،

٣ – وآتي المال على حبه .

٧ – ذوي القربى .

۸ – واليتامي .

والمساكين

١٠ – وابن السبيل .

١١ – والسائلين .

١٢ – وفي الرقاب .

١٣ – وأقام الصلاة .

١٤ – وآتي الزكاة.

١٥ – والموفون بعهدهم إذا عاهدوا .

١٦ – والصابرين في البأساء.

١٧ — والضراء .

١٨ – وحين البأس.

أولئك الذين صدقوا.

وأولئك هم المتقون .

١٨ مفتاحاً . . يضمها أبو ذر في يديك . . لتفتح بهـــا أبواب البر . . أبواب الخبر .

ان أبا ذر برى أن الإيمان . . قضية كلية . . قضية كال وتكامل .

ان الرجل . . كما قدمنا . . يريد قمة الفضائل . . وذروة التكامل .

بينا كعب يريد الخط الجماهيري.

مستوى الفروض . . الذي يمكن حمل الجماهير عليه .

وهذا هو مصدر الخلاف داعًا بين أبي ذر وبين مجادليه .

اختلف مع معاوية . . من أجل ذلك . . حتى أخرجه من الشام .

لا يمكنني . . حمل الناس . . على الزهد ؟!

هذا هو الحكم الذي أصدره أمير المؤمنين . عثمان . . باعتباره رئيس الدولة الأعلى . . وأحد الحلفاء الراشدين . . وأحد كبار أصحاب رسول الله . . عَلَامُهُمْ .

قال عثمان :

ديا أبا ذر.

لا يمكنني حمل الناس على الزهد .

و ولكن علي ان اقضي بينهم بحكم الله ، وأرغبهم في الاقتصاد ، .

هذا هو الحمكم الخالد . . في القضية الخالدة . . قضية الشعوب .

لا يمكنني حمل الناس على الزهد ؟.

أنا كرئيس دولة . . كرجل مسئول . . لا يمكنني أن أحمل النباس بالقوة على الزهد .

هذه نظرية أمير المؤمنين عثمان .

الرجل الذي عاش ما يزيد عن خمسين عاماً في هذا الإسلام . . هي خـــير أعوام هذا الدين .

فهل رضي أبو ذر . . حكم أمير المؤمنين في القضية ؟.

#### ...!5 7

وأعلنها أبو ذر . . تدوي عبر التارييخ .

« لا . . نرضى عن الأغنياء ، حتى يبذلوا المعروف ، ويحسنوا للجيران، والاخوان ، ويصلوا القرابات » .

لا نرضى عن الأغنياء . . ولا يمكن أن نرضى .

لأن القرآن كل لا يتجزأ . . فلا يجوز أن نأخذ بعضه . . ونترك بعضه .

1 ? 7

لا نرضى ؟!

دحتى يبذلوا المعروف ، . حتى يبذلوا من أموالهم . . حق الجماهير في تلك الأموال .

حتى يبذلوا ما يعرف المسلمون. انه حق معلوم في أموالهم. وراء الزكاة . ان الجماهير تدرك أن الاتجاه العام المألوف لديهـــا . . المتعارف على حسنه دينها .. أيام رسول الله .. عَلِيْنَةٍ .. وأيام أبي بكر .. وأيام عمر .. هو ألا تتكدس تلك الأموال دمد الأغمياء . وتترك الجماهير تلمق الندى !

هذا هو الممروف . . أو عرف الجماهير آمذاك .

وهذا هو ما يريده أبو ذر .

لا يرضى الشعب عن الأغنياء . حتى يبذلوا أموالهم في خدمة الشعب .

# ثورة ٠٠ أبي ذر ؟!

فقال كمب الأحدار:

من أدى الفريضة ، فقد قضى ما علمه .

فرفع أبو ذر العصا . . فدفع بهـا في صدر كعب .

على مشهد من أمير المؤمنين . . وجلساء أمير المؤمنين !

وكان هذا تعبيراً عن سخط أبي ذر . . وسخط الجماهير . . التي يمثلها .

لقد كان عهد رسول الله . عَلَيْكُ . . عهداً ذهبياً . . ظفرت الجماهير فيه محقوقها كاملة .

كان عَلِيلًا ... يعمل دائباً على تحقيق التوازن بين الطبقات .

فهو دائم الدعوة الى الصدقات . . والأغنياء الذين آمنوا به . . يستجيبون سراعاً لندائه .

ويتسابقون إلى الإنفاق . . فيتحقق التوازن بين الطبقات كلها .

وهكداحقى. على التوارن الطبقي بغير قسر ولا تسلط. ولكن تتوجر القلوب نحو الله فإذا بها تتفتح. وتقال نحو الإنفاق في مدل تعالى ابتغاء مرضاته سبحاله!

#### بدء التحول

فلما كان عهد أبي بكر . . استمر ذلك المفهوم . . ساريا في الناس .

أغساء يتصدقون .. يمذلون .. وفقراء بأخذون تلك الأموال .. على انها بعض حقهم في أموال الأعنياء .

حتى كان عهد عمر .. فوضع ذلك الاتجاه .. موضع التنفيذ العملي .

وجاء عمر بالعجب العجاب . . في تطميق تلك المفاهيم .

حتى كان من آخر كلامه:

« لآخذن فضول أموال الأغنياء.

« وأردها في المقراء » .

وهدا هو آخر تطور . . للتطبيق . . في عهد عمر .

إلا ان الرجل دهب إلى ربه .. ولم يستطع أن ينفذ ذلك التطور في حياته .

حتى جاء عهد عثمان.

فازداد الأغنماء غنى .

وبدأ المجتمع يتحول نحو الرأسمالية .

ويبتمد قليلًا عن المفاهيم الأولى الصحيحة .

وتكونت طبقة .. من كمار الرأسماليين في المجتمع .

ولم يستطع عثمان .. أن يحول مجرى الحوادث .. فيتطور بمفاهيمه .. كا كان عمر يتطور .. وكماكان تريد أن يتطور .

وترك للأغنياء حريتهم . . يجمعون ما شاءوا ولا شيء عليهم إلا أن يؤدوا زكاة تلك الأموال .

وكان مطلوباً من عثبان أن يكون امتداداً لعمر .. كما كان عمر امتداداً لأبي بكر . وكماكان أبو بكر امتداداً لرسول الله .. عَلَيْكُمْ . إلا أن عثبان . . حكم الأمة على أساس من حرية رأس المال . . فليس لأحد أن يتدخل في حرية أحد . . ما دام يؤدي الزكاة المفروضة .

بل فك جميع القيود . . التي كان عمر يلجم بها الرأسماليين .

فالطلقوا يجمعون . . ويشمرون أموالهم .

فتخلخل المجتمع واهتر بنيان الدولة الكبرى .

فكانت الفتنة الكبرى.

تتبحة طبيعية .. لقدمة طبيعية .

وضاع صراخ أبي ذر .

وسط تلك الدوامة العاتية . . من دوامات الرأسمالية .

فلم يسمع الرأسماليون .

إلا أن القدر استمع اليه .

لأمه كان ينطق بالحق .. بالقانون .. الطبيعي .. الذي وضعه الله للحياة .. قانون العدل الإلهي .

وأنزلت السماء حكمها على ذلك المجتمع .

ووقعت الفتنة الكبرى.

حتى قتل من الصحابة . . في تلك الفتنة . . بيد الصحابة .

ولو قد استمعوا إلى صراخ أبي ذر .

فلربما . . تأخرت الفتنة قلملا •

وكان أمر الله قدراً مقدوراً !.

رأي أبي ذر ٠٠٠ في ثروة المليونير ٠٠٠ عبد الرحمن بن عوف ؟!

### لماذا الغضب

أتي بتركة عمد الرحمن بن عوف . من المسال . . فنصبت البدرة . . حتى حالت بين عثمان وبين الرحل القائم .

وقال عثمان : اني لأرجو لعبد الرحمن خيراً . . لأنه كان يتصدق ، ويقري الضيف ، وترك ما ترون ؟

فقال كعب: صدقت يا أمير المؤمنين . . قد كسب طيبا . . وأنفق طيبا . . لقد أعطاه الله خير الدنيا والآخرة .

فشال أبو ذر العصا . . فضرب بها رأس كعب . . فشجه وقال :

« يا بن اليهودي ..

تقول لرجل مات وترك هـذا المـال ، ان الله أعطاء خير الدنيا وخمير الآخرة ، وتقطع على الله بذلك ؟!

• ولقد خرج رسول الله . . عَلَيْكُم . . يوماً نحو أحـــد ، وأنا معه ، فقال : يا أبا ذر .

« فقلت : لبمك يا رسول الله .

د فقال : الأكثرون هم الأقاون يوم القيامة ، إلا من قال كذا وكذا ، عن عينه وشماله وقدامه وخلفه ، وقليل ما هم .

«ثم قال: يا أبا ذر.

ر فقلت : نعم يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي .

وقال: ما يسرني أن لي مثل أحــد أَنفقه في سبيل الله ، أموت وأترك منه قيراطين .

﴿ قَلْتَ : أُو قَبْطَارِينَ ﴾ يا رسول الله .

«قال: بل قيراطين.

« ثم قال : يا أبا ذر ، أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل.

« فرسول الله يريد دلك ، وأنت تقول يا بن اليهودية ، أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف » ؟!

ان أما ذر . . يشمئز مما ترك عبد الرحمن . . من أموال .

ويشمئز من رأي كعب في تلك الأموال .

### كان ٥٠ من السابقين

كان أصغر من رسول الله . . عَلِيْكُم . . بعشر سنوات .

فكان سنه حين بعث رسول الله . . عَلَيْلُتُم . . ثلاثين سنة .

وكان من أول نفر استجاب لأبي بكر .. حين دعاهم إلى الإسلام .

فهو من رجال الطليعة في هذا الدين.

وكان من المهاجرين الأولين .

جمع الهجرتين جميعاً . . هاجر الى الحبشة . . وهاجر الى المدينة .

واخى رسول الله .. عَلِيْكُم . دينه وبين سعد بن الردينع .. غنى الأنصار . وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله .. عَلِيْكُم . وتوفى سنة اثنته وثلاثين عن خمس وسبعين سنة

وكالت وفاته في خلافة عثمان وكان مفدماً في مهمات الأمور

لوفور عقله . . وخصائص السيادة في نفسه .

ولقد شهد له رسول الله . . عَلِيْكُ مِ مَالِكُ مِه لَه . هُ عَبِد الرحمَىٰ بن عوف ، سيد من سادات المسلمين ،

#### رجـــل الساعة ؟!

ولقد لمب .. عد الرحمن بن عوف .. دوراً على غـــاية الحطورة .. في اللحطات الحاسمة التي أعقب اغتيال عمر .

الله الأمة كلها تبطلع .. من يجلف عمر ١٠٠ من يستطيع أن يحمل ذلك الأمر بعد عمر ..

و كانت أنظار العالم كله . . تنجه إلى عند الرحمن بن عوف . . وهو مجاور ويداو . . ويستشير ويستطلع . آراء الحاصة والعامة . . فيمن يخلف عمر ؟ وحسم عند الرحمن الأمر .

وبايسع عثمان . . وبايسع المسلمون من بعده .

لقد ذان عبد الرحمن في هذا . رجل الموقف . الذي تأثر كن عليه أنظار المالم كله ! .

# أيا أكثر .. قريش كلهم .. مالاً ؟!

عن أم سلمة قالب :

« دخل عليَّ عبد الرحمن بن عوف فقال :

« يا أمة ، قد خشيت أن يهلكني كثرة مالي !

« أنا أكثر قريش كلهم مالاً .

(قالت : يا بني ، تصدق » .

وفي رواية ٥٠٠ « انفق » ٠

« فإني سممت رسول الله ٠٠ علي من ممت عليه ٠٠ يقول :

« ان من أصحابي ، من لا يراني بعد أن أفارقه » .

وهكذا يةرر عبد الرحمن بنفسه أنه أغنى رجل في المجتمع.

وهذا أمر ينبغي أن نهتم له أشد الاهتمام .. في مجتنا هذا .. لننظر كيف عالج الرجل تاك المشكلة .

وكيف كارن سلوكه العام والخاص في ثروته الطائلة ؟!

مليونير مكة .. ومليونير المدينة ٠٠ يتـآخيان ؟!

لما هاجر عبد الرحمن الى المدينة .

اخى رسول الله ٥٠ عَلِيْكُ ٥٠ بينه وبين سعد بن الربيع ٠

فقال سعد : أخي. • أنا أكثر أهل المدينة مالاً • • فانظر شطر مالي فخذ. •

« وتحتي امرأتان ٠٠ فانظر أيها أعجب اليك ٠٠ حتى أطلقها لك » ! •

فقال عبد الرحمن بن عوف :

« بارك اللهَ لك في أهلك ومالك .

د داوني على السوق .

د فداوه على الموق »!.

وهنا نقف طويلًا طويلًا .

أول المكارم . . أن مليونير مكة . . تآخى ومليونير المدينة . . وعندما تتوازى المستويات الاجتاعية .

يتيسر التفاهم بين الكريين.

هذا أغنى قومه . . وذاك أغنى قومه .

فماذا كان من العظممين ؟!

أما عبد الرحمن . . فترك ماله بمكة . . ترك ألوفه . . وهاجر إلى المدينة .

كل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى!

وعندما تتصور أن الرجل كات أغنى رجل في محتمعه . . وانه نزل عن أمواله كلها . . ندرك أي تضحية ضحى هؤلاء العظهاء ؟ .

فلما آخى رسول الله . عَلِيْكُ . بينه وبين سعد . تجلت من غني الأنصار مكارم لا مكرمة واحدة!

وفي صفاء . . وفي اشفاق . . وفي اخلاص . . وفي رجاء قال مليونير المدينة لأخيه : أخي . . أنا أكثر أهل المدينة مالاً .

ونظر عبد الرحمن – رضي الله عنه – إلى أخيه . . وهـــو لا يدري ماذا يعني بقوله ذاك ؟!

ثم أطلقها سعد . . لتخلد في العالمين :

### فانظر شطر مالي فخذه ؟!

قم يا أخي .. قم إلى أموالي كلها .. الكثيرة .. فاقسمها قسمين .. و اختر النصف الذي يعجبك ، فافعل به ما تشاء !.

ما أعظم هؤلاء!.

مليودير ينزل عن نصف ماله . لرحـــل غريب .. لا لشيء إلا أده أخوه في الله!

فلنتملم جميعاً . . كيف كان أغساء أصحاب رسول الله . . عَلَيْكُ ؟ ولكن . . هل كانت أموال سعد . هي كل ما جادت به نفسه لأخيه ؟ كلا . . هناك ما هو أعلى و أغلى . وإن النفس قد تحود بالحال . . واكنها لا تجود بالحب والحميب !

ولكن سعدا . . قد جاد بحمه وحسبته .

فارتفع بما فعل . . فوق ما يطيق البشر ! .

وقال لأخمه :

« وتحتي امراتان ، فانظر أيها اعجب اليك ، حتى أطلقها » !.

ليس فقط ينزل له عن احدى زوجتيه. . كلا . . وإنما يترك له هو الاختمار .

هاتان هما زوجتاي . . يا أخي . . وكلاهما إلى قلبي حبيبة .

ولكن اختر أيتهما هي أعجب اليك .. أنا أطلقها فوراً .. من أجلك . وحسبي واحدة .

فماذا كان من العظيم . . عبد الرحمن ؟

فاقت مكارمه . . مكارم أخيه .

لقد أبت همة العملاق . . أن يكون عالة على أخمه .

« بارك الله لك في أهلك ، ومالك ، داوني على السوق »!

وظل الرجل يتجر . . حتى كثر ماله .

وهكذا بدأ عبد الرحمن من الصفر .

نم ازداد وازداد حتى صار أغنى الرجال.

### الملمونير .. ينفق هكذا وهكذا ؟!

قالوا . كان تاجِراً محظوظاً في التجارة .

حتى بلغ ما تركه عند وفاته..

أكثر من مليون من الجنيهات بلغة عصرنا ا

وحين نقول أن الرجل مات عن أكثر من مليون . . فمعنى هذا أنه أنفق طبلة حياته أكثر من مليون .

لأن الرجل كان يتصدق بغير حساب.

وكان كليا زادت ثروته . زاد صدقاته .

قالوا: تصدق على عهد رسول الله . عَلَيْكُم . بنصف ماله ، أربعة آلاف . ثم تصدق بأربعين ألفاً .

ثم تصدق بأربمين ألف دينار.

ثم حمل على خمسائة فرس في سبيل الله .. قدمها للجهاد .

وقالوا: باع أرضاً له بأربعين ألف دينار ، فقسمها في فقراء بني زهرة ، وفي ذوي الحاجة من الناس ، وفي أمهات المؤمنين .

ليس هذا وحده . . بل ان الرجل أوصى عند موته . . بخمسين ألف دينار في سبيل الله !

وأوصى كذلك قبل وفاته ، لكل رجل بمن يقي من أهل بدر ، بأربعهائة دينار ، وكانوا مائة !.

### المحرك السري ؟!

الماذا كان عبد الرحمن يبسط يديه كل البسط .. حتى شملت صدقاته كل المجتمع ، غنيه وفقيره ؟!

ما هي القوة الحفية التي كانت تحرك الرجل؟

ان أحداً لا رغمه على ذلك.

ولا هو يريد سمعة ولا شهرة .

فقد تنازل طائعاً عن رياسة الدولة ، حين رشحه لهـــا عمر ، ولو أرادها لجاءته تسعى .

فلماذا إذاً . . وما هو ذلك الحرك الذي يهدر في أعمـاقه . . فيدفع يديه دفعاً أن تنبسطا ؟!

اليك مفتاح القضية.

عن عبد الله من أبي أوفى:

« ان رسول الله . . عَلَيْكُ . . خرج على اصحابه ، اجمع ما كانوا ، فقال :

« اني رأيت الليلة منازلكم في الجنة .

د ثم اقبل على أبي بكر ، وعرفه منزلته .

« ثم اقبل على عثمان٬ وعلي ، وطلحة، والزبير وعرف كلا منهم منزلته.

( ثم اقبل على عبد الرحمن بن عوف ، فقال :

« لقد ابطأوا بك عنا من بين اصحابي ، حتى خشنت ان تكون هلكت ، وعرقت عرقاً شديداً .

( فقلت لك : ما ابطأ بك ؟

د فقلت : يا رسول الله ، من كثرة مالي ، ما زلت موقوفا محاسبا ، اسال
 عن مالي ، من اين اكتسبته ، وفيا انفقته ؟

« فبكى عبد الرحمن ، وقال :

« يا رسول الله ٬ هذه مائة راحلة ٬ جاءتني من تجارة مصر ٬ فاني اشهدك انها لفقراء اهل المدينة ٬ وأبنائهم ٬ لعل الله إن يخفف عني ذلك اليوم » .

ذلك هو مفتاح القضية .

وذلك هو المحرك السري .

### كل ما يملك للشعب ؟!

قالو: ان عيراً ، سبعهائة راحلة ، قدمت المدينة من الشام ، فسمع لها بين أهل المدينة رجة !

﴿ فِقَالَتُ عَائِشَةً : مَا هَذُهُ الرَّجَّةُ ؟

« فقال الناس : َهذه عير عبد الرحمن بن عوف ، سبعياية بعير ، تحمل البر والدقيق والطعام .

د و في رواية أخرى (تحمل من كل شيء).

« فقالت : سمعت رسول الله . . عَلِيْلُمْ . . يقول :

« قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا .

و فبلغ ذلك عبد الرحمن ، فأتاها فسألها عما بلغه ، فحدثته.

و فقال : فإني أشهدكِ أنهـا ، بأحيالها وأقتابها (الرحل) وأحلاسها (ما يوضع تحت الرحل) في سبيل الله عز وجل » .

أرأيت ؟! هذه صدقة واحدة من صدقات عبد الرحمن !

فكيف مصدقات الرجل التي لم يسجلها التاريخ . . والتي كان يخفيها عن الناس . . ابتفاء مرضاة الله ؟!

وأكبر ظني أن صدقات السر . . كانت أكثر وأكبر . . من صدقاته في العلن.

فليس من شك أنه كان ينفق سراً . . أضعاف ما كان ينفقه علانية .

ان الرجل الذي هو أحد العشرة . . الذين بشرهم رسول الله . عليه . . عليه المجنة . . يعلم جزاء صدقات السر . . ولا تخفى عليه !

وكذلك كان عبد الرحمن .

أمواله كلها . . لله . . للشعب . . سراً وعلانية ! .

## خشينا .. أن تكون حسناتنا .. عجلت لنا ؟!

وأخرى . . أبدع . . وأعجب .

روى البخاري قال:

و أتى عبد الرحمن بن عوف بطمام ، وكان صائمًا فقال :

« قتل مصعب بن عمير ، وهو خير مني ، فكفن في بردة ، ان غطي رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى رجلاه بدا رأسه .

﴿ وَقَتْلَ حَمْرَةً ﴾ وهو خير مني ، فلم يوجد له ما يكفن فيه ، إلا بردة .

رثم بسط لنا من الدنيا ما بسط.

﴿ أُو قال : اعطينا من الدنيا ما اعطينا .

ر وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا .

و ثم جعل يبكي .

رحتى ترك الطمام ، .

هذا هو الرجل ؟!

ايه . . عبد الرحمن .

أي الناس أنتم؟!

المليونير ٠٠ ما زال يبكي ؟!

قال نوفل من اياس:

- وكان عبد الرحمن لنا جليساً ، وكان نعم الجليس.
  - « وانه مضى بنا حتى دخلنا بيته .
    - و و دخل فاغتسل .
    - رثم خرج فجلس ممنا .
    - ﴿ وَأَتَيْنَا بِصَحَفَةً فَيُمَّا خَبِّزُ وَلَحْمٍ .
      - « فلما وضعت .
      - د بكي عبد الرحن بن عوف.
  - « فقلنا له : يا أبا محمد ، ما يبكيك ؟!
- « قال : هلك رسول الله . عَلِيْنَجَ . . ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشمير .
  - « ولا أرانا اخرنا لمـــا هو خير لنا » .
- لقد كان هذا المليونير . . طرازاً من الأغنياء . . لا مثيل له في هذا الزمان !
  - كان غنياً . ولكن المال لم يفتنه .
  - كلم زاده الله .. ازداد انفاقاً في سبيل الله .
    - كأنما هو في سباق .. مع القدر!
- وفتحت له الدنيــا ذراعيها إلى أقصاها . . فأخذها الرجل . . وألقاها إلى الشعب !.
  - ونجح المليونير في الامتحان .
  - ولقى ربه .. وهو عنه راض!.
    - والشعب عنه راض .

## لحكم .. في القضية ؟!

والآن . . هذا هو عبد الرحمن . . مليونير المدينة . . وهذا كان سلوكه . . دائم الإنفاق في سبيل الله . . في الشعب .

فلماذا إذاً .. ثار أبو ذر .. ثورته .. وحكم عليه ذلك الحبكم الشديد؟!

لماذا حين قال كعب في عبد الرحمن : اني لأرجو له خيراً . . غضب أبو ذر ورفع العصا على كعب . . وقال :

« يا ابن اليهودية ، ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت عقارب تلسع السويداء من قلبه » !.

الى آخر الروايات التي افتتحنا بها هذا الفصل .

وماذا يطلب من عبد الرحمن . . أن يفعل أكثر مما فعل ١٤

بمفهوم عصرنا . . لقد صنع عبد الرحمن أقصى ما يستطيع بشر أن يصنع . . ولا شيء عليه بعد ذلك .

وبمفهوم أبي ذر . . كان ينبغي . . ويتحتم على عبد الرحمن بن عوف . . أن يتصدق بكل ما يملك قبل وفاته . . ولا يبقي إلا على قليل جداً . . يكفي ضرورات أولاده . . ليحتفظ لنفسه بأعلى المقامات عند ربه . . ويكون قريباً من رسول الله . . عليه ! .

ان أبا ذر . . يريد لعبد الرحمن . . أعلى المقامات .

وهذا ما فجر الثورة منه .. حين رأى ما رأى .. بما تركه عبد الرحمن عند وفاته من أموال !.

يعيش وحده ١٤

## أحسبتني منهم

ضاق أمير المؤمنين عثمان . . بأبي ذر . فقد كثر حوله القيل والقال .

أما الأغنياء فمنه يفرون . . وأما الفقراء فعليه يتجمعون ! .

وخشي أبو ذر أن يظن عثمان به الظنون . . ويصدق فيه قول القائلين . . انه من أهل الفتنة .

فأقبل أبو ذر يسمى إلى أمير المؤمنين .. ودخل عليه .. في جماعة من قومه .

قالوا: ﴿ فِمَا بِدَأُهُ بِشِيءٌ إِلَّا انْ قَالَ :

- « أحسبتني منهم ، يا أمير المؤمنين ؟!
  - و والله ما أنا منهم ، ولا ادركهم .
- « ولو امرتني ان آخذ بمرقوتي (١) قتب (٢) لأخذت بها حتى أموت » .
  - وأعلن أبو ذر براءته . . على ملأ من قومه . . ومن قوم عثمان وحاشيته .

وكان هذا لازماً من الرجل . . في وقت أطلت فيه رؤوس الفتنة . . وفي دولة كانت ترقص على بركان .

( م ٨ - حياة أبي ذر )

<sup>(</sup>١) خشبتان تضمان ما بين وسط الرجل وآخره .

<sup>(</sup>۲) رحل .

## ان شئت .. تنحيت .. فكنت قريباً ؟!

ان منطق أبي ذر لا يقاوم.

لأن الشريعة تؤيده . . والشعب يؤيده .

ولكن الدولة ليست هي الفقراء وحدهم .

وإنما هماك الأغنياء . . والذن لا يرون رأي أبي ذر .

وعثهان كرئيس لتلك الدولة الكبرى . . مسئول عن الجميع . . ومسئول عن الأمن . ومسئول عن حفظ الحريات كلها . . فلا تطغى طبقة على حرية طبقة .

حتى كانت المقابلة يوماً . . بين الرجلين . . فأخبره عثمان بما يدور في نفسه . . وقال له في رفق :

#### « ان شنت تنحيت فكنت قريباً » .

ان شئت يا أما ذر . . ابتعدت عن المدينة ٠٠ وأقمت في مكان قريب منها ٠

أرى يا أما ذر ١٠ أن تبتعد عن عاصمة الدولة ١٠ حتى لا يظن انك شريك في الفتنة ١٠ وحتى لا يستغل الغرضون دعه تك هذه لحسابهم ١٠ ويحولوها عن وجهها ٠

ان شئت ؟!

لا أرغمك . . وإنما بمحص اختيارك يا أخي .

تنحيت ؟! ابتمدت عن دوامة الفتن .

فكنت قريبًا ٠٠ لا تحرمنا لقاءك ، ويصحك لنا ٠٠ بين الحين والحين ؟٠

وهذا حمال من القول ٠٠ وجلال من سميو الخلق ٠٠ يتلألآن من أمير المؤمنين ٠٠ في هدا المقام!

## حوار .. الأنوار ؟!

رووا حواراً .

دار بين المظيمين . . حتى توافقا على اختيار الربذة . . مكاناً يقيم فيه أبو ذر .

نسجله هنا . لنعلم كيف كان هؤلاء يتفاهمون ؟

« عثمان – ما اكثر أذاك لي . . دار عني وجهك .

ابو ذر – أسير الى مكة ؟

عثمان - لا والله .

أبو ذر - فتمنعني من بيت ربي اعبده فيه حتى اموت؟

عثمان – اي والله.

ابو ذر – فالى الشام؟

عثيان - لا والله .

ابو ذر – البصرة .

عثيان – لا والله . . فاختر غير هذه البلدان .

ابو ذر لا والله ، ما اختار غير ما ذكرت لك ، ولو تركتني في دار هجرتي ما اردت شيئاً من البلدان ، فسيرني حيث شنت من البلدان .

عثيان - فاني مسيرك إلى الوبذة » .

هذا حوار ذكروه . . فيما كان بين العظيمين .

قالوا : وانصرف من عنده مبتسماً .

« فقال له الناس : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ « قال : سامع مطيع ، ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن لفعلت » !.

### إلى الربذة ؟!

أمر أمير المؤممين عثمان .. مروان .. أن يخرج بأبي ذر .. إلى الربذة . وبهى أمير المؤمنين الناس أن يصحبوه في مسيره .. أو يشيعوه . وامتطى أبو ذر راحلة .. وامتطى مروان أخرى . وانطلقا .. الى الربذة . وصدع الناس لأمر أمير المؤمنين .. فتجافوا أبا ذر . وهكذا خرج الرجل وحيداً . وغادر العاصمة وحيداً .

### زوحة البطل .. بجوار البطل ؟!

وعلم معاوية .. نائب أمير المؤمنين بالشام .. أن عثمان قد أخرج أبا ذر إلى الربذة .

فذهب إلى زوجة أبي ذر . . وكان قد خلفها بالشام . . وطلب منهـــا أن تخرج من الشام . . لتلحق بزوجها بالرددة .

وخرجت روجة البطل . . لتقف إلى جوار البطل ! .

خرجت مسافرة . . ومعها جراب .

فالتفت معاوية إلى من حوله .

وأشار إلى الجراب . . وقال :

« انظروا إلى هذا الذي يزهد في الدنيا . . ما عنده ، ؟

ونظر الجميع . . وظنوا ظن السوء!

ها هي امرأته تخرج. . ومعها جراب ممتليء بالذهب والفضة .

فأس إذاً هذا الزهد الذي يدعو اليه أبو ذر؟

لقد أصابوا من العملاق مقتلًا!

هنالك . يغــار الله . لأوليائه . ويدافع عنهم . وينشر صفحتهم بيضاء للناظرين !

قالت امرأة البطل:

« اما والله ، ما هو بدينار ولا درهم ، ولكنها فلوس ، كان إذا خرج عطاؤه ، ابتاع منه فلوسا لحوانجنا » .

ولكسها فلوس؟!

بلغة اليوم . . ملاليم . . تركها المملاق لضرورات زوجته .

وكان ظناً . . ارتفع به عملاق الحقيقة . . ارتفاعاً عظيماً ! ·

ان الله يدافع عن الذن آمنوا!.

## مرة ثانية .. تحديد إقامة البطل؟!

وهنالك . . في الربذة . . على بعد أميال من المدينة . . عاصمة الدولة الكبرى أقام أبو ذر . . بعيداً عن تيارات السياسة وأمواج الفتنة .

وجاءته امرأته من الشام . . وانضمت اليه .

فماذا وجدت الزوجة . . حين وصلت إلى زوجها ؟

وجدته قد ابتنى مسجداً!

ووجدت أمير المؤمنين . . قد أقطعه صرمة (١) من الإبل . . وأعطاه مملوكين وقرر له كل يوم عطاء !

1911\_a la

هذا هو أبو ذر.. قد منحه القدر الفرصة.. ليحقق في حياته ما يدعو اليه. ليعيش الحياة.. التي يعتقد أنها الأرقى!

فضاء رحيب يمتد من حوله . . يدفع إلى التأمل في ملكوت الله .

ورزق قليل . . يكفيه . . ولا يفيض عنه .

ورجلان قويان ٠٠ يعملان معه .

وزوجة رقيقة الحال ٠٠ سوداء ٠٠ شعثة ٠٠ ليست خلابة ٠٠ ولا فائقة الجمال ٠٠ قد عرفت من أحواله كلما ٠٠ فهي تصبر معه ٠

<sup>(</sup>١) محموعة ما بين العشرة إلى الأربعين .

و مسجد بسيط ٠٠ يؤم فيه القلة التي قد تحضر معه جماعة الصلاة ٠ وعاش أبو ذر ٠٠ مبادئه ٠٠ ورباديته ٠٠ كما شاء ٠ حراً من كل قيد ٠ ان أمير المؤمنين قد حظر عليه الإقامة في غير هذه الربذة ٠ إلا أن الرجل كان حراً ٠٠ لأده يعيش مبادئه ٠٠ وأخلاقه ٠ والنفوس العليا ٠٠ لا يقر لها قرار حتى تعيش ممادئها !٠

## أبو ذر ٠٠ يحقق المساواة ؟!

ما ان حل بالربذة ٠٠ حتى أسس مجتمعه كا ريد ٠

أبو ذر الغفاري ٠٠ رئيس المجتمع ٠٠ يميش كسائر أفراد المجتمع في كل شيء ٠٠ في ملبسه ٠٠ في منزله ٠٠ لا فاضل ولا مفصول !

ثم هذاك مسجد ٠٠ بيت الله ٠٠ بسيط غاية البساطة ٠٠ للجميع ٠

ثم هناك خباء ( خيمة ) غاية في البساطة كذلك ٠٠ يأوي اليهـا أبو ذر وزوجه ٠

- ومعه عاملان ، يقومان بإعانته ، ينعمان بكل ما لأبي ذر • منحقوق مستوى الطعام واحد
  - مستوى الملابس واحد .

- مستوى حرية الرأى واحد .
  - وإليك دليل كل هذا .
  - د عن الممرور قال :
  - د لقيت ابا ذر بالربذة -
- « وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة .
  - « فسألته في ذلك فقال :
- د انی ساببت رجلا ، فصیرته بأمه .
  - ر فقال لي النبي ٠٠ مُلِينَةٍ :
  - ديا ابا ذر ، أعيرته بأمه ؟
  - « انك امرؤ فيك جاهلية ·
- د اخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت ايديكم .
- ‹ فمن كان اخوم تحت يدم ، فليطعمه بما يأكل ، وليلبسه بما يلبس .
  - « ولا تكلفوهم ما يفلبهم .
  - د فات كلفتموهم فأعينوهم ، .

#### [أخرجه البخاري]

أي شيء يبهرنا من تلك الواقعة ؟

مر المعرور على تلك الدويلة الاشتراكية . • التي أقامهــــا أبو ذر . • من نفسه . • وامرأته . • وغلامين . • وجارية أعتقها . • فأبت أن تتركه ولزمته بالربذة . • لتميش معه تلك الدولة المثالية .

فماذا وجد المعرور ؟!

وجد أبا ذر يلبس ثوباً جديداً ، وعلى غلامه ثوب مثله تماماً ! قدهش المعرور .. وسأله عن السر في تساويها في نوع الثياب التي عليهها ؟ مع أن عادة العرب .. أن تكون ثياب المملوك دون ثياب السيد .

فقص عليه أبو ذر قصته .

وكان من قصته ما قال له رسول الله . . مُؤلِيِّهِ :

« فمن كان أخوه تحت يده .

و فليطممه مما يأكل .

و وليلبسه مما يلبس، .

فليطعمه نما يأكل ؟!

طعام العبد كطعام السيد . . يطعمه من نفس الأكل الذي يأكل .

وليلبسه مما يلبس ؟.

مساواة تامة في الملابس . . كما طالب بالمساواة في المأكل ! .

« ولا تـكلفوهم ما يغلبهم » ؟. لا تحملوهم من الأمر ما يشق عليهم .

« فإن كلفتموهم فأعينوهم » . . فعليكم أن تضعوا أيديكم في نفس العمل الذي يعملون . . سواء بسواء . . لا فضل لكم عليهم .

ومن يوم أن تلقى أبو ذر . . ذلك التوجيه الأعلى . . من رسول الله . . من يوم أن تلقى أعماقه . . وصوت يدوي في أعماقه .

# أطعموهم بما تطعمون !. وألبسوهم بما تلبسون !.

فلما أتاحت له المقادير . . أن يميش وحده . . كان ذلك الذي سممه من رسول الله . . عليه . . هو دستور دولته الصغرى .

الجميع . . يلبسون ملانس متساوية .

ويأكُلون أكلاً متساوياً .

وىسكنون سكنا متساوياً .

ويعملون عملًا متساوياً .

انها الاشتراكية الرماسية!.

### المنفى ٠٠ مصدر إشعاع ؟!

وأصبحت الربذة .. مصدر إشعاع .. يحج اليه الناس .. ليروا بأنفسهم نموذجاً صادقاً لِلدعوة رسول الله .. عليه .

أقامه أدو ذر . . من نفسه . . ومن النفرالقليل الذين يعيشون معه .

هو وحده الذي يميش على الحال . . التي تركه عليها رسول الله . . عَلَيْكُمْ .

ولقد شهد للرجل بذلك . . علي . . وما أدراك ما علي ؟!

فقال:

« لم يبق اليوم احد ، لا يبالي في الله لومة لائم ، غير ابي ذر .

«ولا نفسى .

« وأشار إلى صدره »!.

وهذا يسجل إحساس الأمة كلها .. نحو أبي ذر !

ومن هناكان صوت أبي ذر . . هو صوت الأمة .

إذ تحدث اهترت الدولة . . وتكهرب الجو كله !

فلما أخرجوه إلى الريذة.. أحست الجماهير بجنين شديد.. إلى سماع صوته.

ليسمعوا في صوته . . صوت النبي . . عَلَيْكُ إ .

### مشهد .. تذوب منه الجبال ؟!

وأقبل موسم الحج.

وإذا قلنا موسم الحج في عهد عثمان . . فإنما نعني ملايين تتدفق كالموج الهادر إلى بيت الله الحرام .

وتدفق الناس الى الحج . . وكثر مرورهم على الربذة .

وكانوا يصلون بمسجد أبي ذر . . ويتحدثون اليه .

رجل لم تستطع الدنيا بمن فيها . . وما فيها أن تغير منه شيئًا . . عما كان عليه . . على عهد رسول . . عليه . .

فالظفر برؤيته . . وسماعه . . يعتبر عند الذين يحبون رسول الله . . عَلِيْتُهُ . . غَالِمًا مِنْ الله عليه الذي ا

أقبل بعض الحجيج . . فوجدوه قائمًا . . يصلي .

فانتظروه حتى فرغ من صلاته .

فلما رآهم أبو ذر قال لهم : هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق .

ثم بكى أبو ذر .. واشتد بكاؤه !

وقال:

«قتلني حب يوم لا ادركه».

قالوا . ﴿ وَمَا يُومَ لَا تُنْدُرُكُهُ ﴾ ؟

وقال:

« طول الأمل » .

وجلس أبو ذر .

فجلس الناس اليه .

كيف كان منظره وهو يبكي؟

ماكان الرجل ذا أمل طويل . . ولا مستطيل .

وإنما هو بكاء الكبار .. أهل الأنوار !

ونخرج من ذلك المشهد . . لندخل إلى آخر . . أبهج وأبدع!

خاض بعض القوم في عثمان ٥٠ فغضب ٥٠ ونهاهم عما فيه يتحدثون!

وسار أبو ذر ٠٠ حتى بلغ داره فجلس على قطعة جوالتى ( خيش ) ٠٠ هاقبل نحوه رجل كان قد رأى زوجته ٠٠ فوجدها شعثة سحهاء سوداء ٠

فجلس اليه . . وقال له : انك امرؤ ما تبقى لك ولد؟!

فقال أبو ذر:

« الحد لله الذي يأخذهم ، من دار الفناء ، ويدخرهم في دار البقاء » .

وكان هذا السائل ١٠٠ أراد أن يشير عليه أن يتروج زوجات جميلات يلدن له ذكوراً وإناثاً.

فقال : يا أبا ذر ٤ لو اتخذت امرأة غير هذه ؟

فأجابه عملاق الحقيقة:

« لأن اتزوج امرأة تضعني .

د احب إلى من امرأة ترفعني ، ٠

ثم قال له هذا الذي يشفق عليه : لو اتخذت بساطاً ألين من هذا ؟

فكان جواب العملاق:

﴿ اللَّهُمْ غَفُرًا ، خَذَ مَا خُولَتَ مَا بِدَا لَكَ ﴾ .

وكانت مشاهد .

يجمعها بحر واحد .

هو رغبة الرجل فيما عند الله •

وأن يبقى على الحال التي تركه رسول الله. • مِثْلِلْتِهِ • • عليها •

### أسعد .. إنسان ؟!

ولنستمع الآن ٠٠ إلى أبي در٠٠ يتحدث عن مجتمعه ٠٠ الذي حقق فيه ٠٠ الحياة التي كان يحبها ٠٠ وكان يعتقد أنها ترضي الله ٠٠ ورسوله ٠٠ عليه ٠٠

د اني اقربكم مجلسا ، من رسول الله · · ﴿ إِلَيْهِ · · يُومِ القيامة ·

« وذلك اني سممته يقول :

« ان اقربكم مني مجلسا ، من خرج من الدنيا ، كهيئة يوم تركته فيها . « وإنه والله ما منكم من احد ، إلا وقد تشبث بشيء منها ، غيري » .

ان الرجل يكاد يطير سروراً.

لم يتغير . . لا في مظهر . . ولا في جوهر !

لقد فاز .. فاز فوزاً عظيماً .

## حديث صحفي . . لعملاق الحقيقة؟!

ووقف . يدلي بجديث خطير إلى من حوله . عن أسلوب حياته . . في مجتمعه العجيب .

« عندنا اعدز نحلبها .

« وحمر تنقل .

« ومحررة تخدمنا .

د وفضل عباءة عن كسوتنا .

« وإني اخأف ان احاسب على الفصل » .

أعلز نحلبها . عدد قليل من الماعز . . يحلمها . . ويوزع لبنها على الجماهير . . قبل نفسه .

الشعب يأكل أولاً .

عن الفزاري قال:

« اخبرني من رأى ابا ذر ، يحلب عنيمة له .

« فيبدأ بجيرانه ، وأضيافه ، قبل نهسه .

« ولقد رأيته ليلة حلب ، حتى ما بقي في ضروع غنمه شيء .

« وقرب اليهم تمرأ ، وهو يسير .

« ثم تعذر اليهم وقال : لو كان عندنا ما هو افضل من هذا لجننا به .

« وما رأيته ذاق تلك الليلة شيئاً » !.

ما هذا ؟! هذا شيء فوق طاقة البشر .

رجل يطبق على نفسه . . أشق وأشد أساليب الحياة .

ثم لا يقف بنفسه عند تلك الشدة . . حتى يرتفع بها أكثر فأكثر .

فيذهب بنفسه يحلب الأغنام المعدودة التي يملكها .

ثم يعلوا ويعلوا . . فلا يذكر نفسه الجائعة .

وإنما يبدأ بجيرانه أولاً . . أولئك الأعراب الذين يميشون قريباً منه . . في تلك الصحراء .

ثم يعلو ويعلو ويعلو . . فيبدأ بأضيافه . . ان كان عنده في ذلك اليوم أضياف . . مروا عليه وهم في طريقهم الى المدينة أو منها .

ثم يزداد علواً .. حين يقرب كل ما يملك.. ولا يبقي على شيء لنفسه وأهله. ومع هذا يعتذر اليهم في تلك الكلمات الخالدات الباقيات: لوكان عندنا ما هو أفضل من هذا لجئنا به .

هذا هو أبو ذر .

أيها الناس جميعاً.

فهل في عالمكم اليوم . . رجل يبلغ شيئًا قليلًا مما بلغه عملاق الحقيقة ؟ فاشهدى يا دنما . ان أبا ذر .. بلغ نحو ١٤٠٠ سنة .. ما عجزت الحضارة القائمة كلها .. أن تبلغ أدنى شيء منه ؟!

« وما رأيته ذاق تلك اللملة شيئًا » ·

انفجري أيتها العيون بكاءً .. وانهمري دموعاً .

وانظروا كيف قضى أبو ذر ليلته . . قضاها جائمًا . . لم يذق شيئًا .

لماذا ؟. لأنه اثر أضافه عا يملك من تمر وألبان!

هؤلاء هم رجالنا .

رفعهم داغًا وأبداً . . في وجوه الدين يريدون منا . . أن نتحول عن تراثنا. ثم ماذا ؟ . ثم يسترسل قائد المجتمع الرباني : وحمر تنقل .

عندنا عدد قليل من الحسير . . تنقل أثقالنا . عندنا وسائل النقل اللازمة لمجتمعنا .

و محررة تخدمنا » عندنا امرأة مملوكة .. أعتقناها لوجه الله .. وحررناها من ذل الرق .. فأبت أن تذهب .. ولزمتنا تخدمنا .. فتلك صدقة منها تصدقت مها علينا .

« وفضل عباءة عن كسوتنا » وعندنا عباءة واحدة . . تزيد عن كسوتي التي تواري عورتي .

ثم يرتجف الرجل . . ويعلن أنه يخاف على نفسه أن يحاسب عليها « وإني أخاف أن أحاسب على الفضل » .

اللهم لا أحد . . في زماننا هذا .

## أي نعمة أفضل .. مما نحن فيه ؟!

عن عطاء بن أبي مروان قال:

« رأيت أبا ذر ، في نمرة مؤتزراً بها ، قائمًا يصلى .

« فقلت : يا أبا ذر ، أما لك ثوب غير هذه النمرة ؟

« قال : لو كان لي لرأيته على .

« قلت : فإني رأيت عليك من أيام ثوبين ؟

« فقال : يا ابن أخبي ، أعطيتهما من هو أحوج اليها مي .

« قلت : والله الك لمحتاج المهما .

« فقال : اللهم غفرا . . ادك لمعظم للدنيا . . أليس ترى على هذه البردة ؟

« ولي أخرى للمسجد .

« ولي أعنز نحلبها .

ر ولي حمر نحتمل عليها ميرتما .

وعندنا من يخدمنا ، ويكفينا مهنة طعامنا .

« فأى نعمة أفضل بما نحن فيه » ؟

هذا بيان للناس .. من أبي ذر!

رجـــل يرى سعادته .. أن يعيش كا يحب الله ويرضى .. لا كا يحب

ر ويشتهي .

#### عرض ٠٠ تليفزيوني ؟!

في لغة عصرنا هذا.

دقدم إلى عالم اليوم . . عرضاً تليفريونياً للمجتمع الاشتراكي الرباني . . الذي أسسه أبو ذر .

هناك على أميال من العاصمة . وفي الصحراء الواسعة .. يقع مكان الربذة . مزل به أبو ذر .. وزوجته .. وغلامان .. ومولاة له .

له خدمة بسيطة . . يعيش فيها .

ولهم عدد من الإبل . . وعدد من الأغنام . . وعدد من الحمر .

ومسجد يسمط البماء.

وبالقرب منهم . . عدد قليل من الأعراب . . في خيامهم .

وبين الحين والحين يفد دعض المسافرين . . ليؤدوا الصلاة في جماعة . . أو يميتوا الربذة إلى حين سفرهم .

وأبو ذر . . يتنقل بين تلك المشاهد المتتابعة .

أما الملابس فموحدة بين أبي ذر وغلاميه .

وموحدة بين زوجه .. والخادمة .

وأما الطعام فموحد بين الجميع .

والأولوية للأضياف . . والجيران .

هذه لقطات سريعة . . تليفزويبة . . تصور لنا كيف الحياة في ذلك المجتمع الصغير .

الدي أقامه أبو ذر . . على اساس من الاشتراكية الربانية .

# أُ بو ذر ٠٠ في مؤتمر عالمي؟!

وأحيراً. استأذن أبو ذر.. أمير المؤمنين.. في الحج.. فأذن له.

وهناك حيث يجتمع العالم كله.

وتتلاقى البشرية كلها . . ممثلة فيمن دهب منها لأداء الفريصة .

وقف المملاق خطسا.

عن سفيان الثوري قال:

« قام أبو ذر الغفاري ، عند الكعبة ، وقال :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ أنا جندب الغفاري ، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق .

( فاكتنفه الناس . . فقال :

﴿ أَرَأَيْتُمْ لُو أَنْ أَحَدُكُمُ أَرَادُ سَفُراً ﴾ أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلمه؟

﴿ قَالُوا : بَلِّي .

« قال : فسفر طريق القيامة أبمد مما ترون .

و فخذوا له ما يصلحكم .

﴿ قَالُوا : وَمَا يُصَلَّحُنَّا ؟

« قال : حجوا حجة لعظائم الأمور .

ر صوموا في الدنيا لحريوم النشور .

« صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور .

و تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها » .

تصدق عالك ؟!

اشماع جبار . . هدار . . فوار . . يقتحم على النفوس شحها .

ويدفعها دفعاً . . أن تبذل أموالها . . لعلها تنجو ؟!

ينا بيع ٠٠٠ ثورة ١٠٠ أبي ذر ١٤...

كان أبو ذر . . عملاقاً من عمالقة الحقيقة . كان نهراً جارياً . ينسع من بحر الحقيقة . فما هي ينابيسع . . ذلك النهر الخالد ؟ .

# ولكن ٠٠ أشبع يوماً ٠٠ وأجوع يوماً ؟!

ر عن النبي عَلَيْكُم قال .

د عرض على ربي .

« ليجمل لي بطعماء مكة ذهيا .

«قلت: لايارب.

« ولكن اشبع يوما ، وأجوع يوما .

« وقال ثلاثا أو نحو هذا .

د فاذا جمت تضرعت اليك وذكرتك .

« وإذا شبعت شكرتك وحمدتك » .

#### [ اخرجه الترمذي ]

هذا هو النسع الصافي .

الذي ترقرقت منه ثورة أبي ذر .

لقد كان الرجل . . يأخذ من هناك . . من الأفق الأعلى .

ان الرجل لم يكن يجهل ما يذهبون اليه .

ولكنه كان يريدهم أن يرتفعوا . . إلى تلك الآفاق العلى .

## وكان رزقه كفافا ؟!

قال رسول الله ٠٠ عَلَيْكُمْ :

ر قد افلح .

د من أسلم .

ر وكان رزقه كفافأ .

« وقنعه الله » .

[ اخرجه الترمذي ]

وكان رزقه كفافاً ؟!

وكان نصيبه من المال . . ما يكفيه . . لا يحتاج ولا يفيض عنه .

وقنعه الله ؟! فأصبح يرى القليل كثيراً.

ولقد سمع أبو ذر . . مثل هدا التوجيه . . واشرب قلمه أن يكون كذلك .

وأبي أن يتحول عن ذلك الأسلوب .

وكان يحب للناس . . أن يكونوا كذلك .

ان في المال لحقا .. سوى الزكاة ؟!

د سنل النبي . . عَلِيلَةٍ . . عن الزكاة ، فقال :

« ان في المال لحقا سوى الزكاة .

« ثم تلا هذه الآية، التي في البقرة ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) الآية » .

[ اخرجه الترمذي ]

وزلزل بها أبو ذر . . بنيان أكبر دولة شهدها التارييخ . ومن هنا وقف العملاق . . يجلجل بها ويصك بها أسماعهم جميماً .

## فتنة امتى .. المال ؟!

د عن النبي عَلَيْنَ .. يقول:

« ان لكل أمة فتنة .

« وفتنة أمتي المال .

#### [ اخرجه الترمذي ]

ينبوع آخر . . من ينابيع ثورة أبي ذر .

كان يدرك منه . . أن هذه الأمة سوف تفتن .

وسوف تكون فتنتها في المـــال . . في الدنيا .

وقد كان .

ووقف أبو ذر وحيداً . . يصرخ في الأمة .

إلا أن صرخته . . ابتلعتها أمواج الفتنة . . التي كانت تموج موج البحر . وغلب هنالك أبو ذر .

## توفير ٠٠ الضرورات أولاً ؟!

« عن عثان بن عفان .

د ان النبي . علي . . قال :

« ليس لابن آدم حق ، في سوى هذه الخصال .

ربیت یسکنه.

« وثوب يواري عورته .

ر وجلف الخبز ، .

د والمساء .

#### [ اخرجه الترمذي ]

هذه هي حقوق كل إنسان . . على الدولة

أو الضرورات . . التي ينمنعي على الدولة . . أن توفرها لكل فرد فيها . . قبل أن تنفق في الكماليات .

بيت يسكنه ؟. مسكن مناسب .

ثوب يواري عورته ؟. ملابس مناسبة .

جلف الخبز ؟. ( يعني ليس معه ادام ) أي . . رغيف الخبز .

والمساء ؟. والماء النقي .. الذي يلزم حياته .

هذا هو الحد الأدنى . . الذي ينبغي أن تكفله الدولة لكل مواطن .

المسكن . . والملبس . . والطعام . . والمساء النقى .

فلا يجوز للدولة. أن تنفق في الكماليات. قبل أن توفر ذلك لجيم الشعب.

ذلك هو أحد الينابيع الخالدة .. التي استقى منها أبو ذر .

فانبعث يجاهد الدولة كلها . . ليردها إلى ذلك المفهوم .

أن تحرم على الأغنياء الإسراف والإنفاق في الكماليات . . حق تتوفر لجميد الفقراء تلك الضرورات .

## الأخسرون .. الأكثرون أموالا ؟!

- رعن أبي ذر قال:
- « انتهيت الى النبي . . عَلَيْنَ . . وهو جالس في ظل الكعبة .
  - « فلما رآني قال :
  - « هم الأخسرون ورب الكعبة .
- « قال : فجئت حتى جلست ، فلم أتقار ان قمت فقلت : يا رسول، فداك ابي وامي ، من هم ؟
  - رقال: هم الأكثرون أموالا.
  - ر إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا.
  - « من بين يديه ، ومن خلفه وعن يمينه ، وعن شاله .
    - ر وقليل ما هم » .

#### [ اخرجه مسلم ]

#### قال الأقدمون:

« لم أتقار » لم يمكني القرار والثبات « فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر ، بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير » .

ما أخطر .. ذلك الحديث .

الأكثرون أموالاً . . هم الأخسرون . . إلا من أنفق أمواله في جميع وجوه الخير . . وقليل ما هم أولئك الذين يفعلون هذا .

ان امساك المال . . هو أغلظ حجاب . . بين الإنسان وربه .

يندر جداً . أن تجد غنياً ينفق هكذا وهكذا وهكذا . كما أشار رُسول الله . عَلِيْتُهِ .

واستمع أبو ذر . . إلى ذلك الناموس الخطير . . يلقيه اليه رسول الله . . عليه . . فيزلزل كيانه كله . ويستقر في أعماقه استقراراً .

ومن يومها .. كان أبو ذر .. قد اتخذ قراراً بينه وبين نفسه .. ألا يكون غنيا أبداً .. وألا يمسك مالاً يعيض عن ضروراته .. كيلا يكون من الأخسرين الذين أقسم رسول الله .. على خسرانهم .

ومن يومها وذلك الينبوع الخالد . . يدوي في أعماق الرجل . . ويدفعه دفماً أن يقاوم الغنى والترف . . ليقاوم الخسران في نفوس الناس .

وحين وقف العملاق . . يعلن ثورته الكبرى على الأغنياء .

كان يستجيب لذلك القانون الخالد . . الذي استقر في أعماقه . . من يوم أن سمعه من رسول الله . . مثالله . . في ظلال الكعبة .

## الينبوع .. الاعظم ١٤

- د عن أبي ذر قال :
- « كنت أمثني مع النبي . . عَلَيْكُ . . في حرة المدينة ، عشاء .
  - د ونحن ننظر الى أحد .
  - د فقال لي رسول الله . . عَالِيْتُهِ :
    - د يا أبا ذر.
  - د قال : قلت : لبيك يا رسول الله .

- « ما أحب ان احداً ذاك عندي ذهب ، امسى ثالثة ، عندي منه دينار .
  - « إلا ديناراً ، ارصده لدين .
- « إلا ان اقول به في عباد الله ، هكذا حثـــا بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله .
  - د قال : ثم مشينا .
  - ر فقال : يا ابا ذر .
  - «قال: قلت: لبيك يا رسول الله.
- «قال: ان الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا .
  - و مثل ما صنع في المرة الأولى .
    - وقال: ثم مشينا.
  - د قال : يا ابا ذر ، كها انت حتى آتيك .
  - « قال : فانطلق ، حتى توارى عنى .
  - « قال : سمعت لفطا ، وسمعت صوتا .
  - « قال : فقلت : لعل رسول الله . . عَلَيْكُم . . عرض له ؟
    - « قال : فهممت أن أتبعه .
    - « قال : ثم ذكرت قوله : لا تبرح حتى آتيك .
    - د قال : فانتظرته ، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت .
- قال : فقال : ذاك جبريل ، اتاني ، فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة .
  - « قال : قلت : وإن زنى وإن سرق ؟

#### د قال : وإن زنى وإن سرق ، .

#### [ اخرجه مسلم ]

« سممت لفطا ، جلية وصوتاً غير مفهوم .

ذلك هو الينبوع الأعظم .. الذي شرب منه أبو ذر .. وشرب!

الذي تكونت منه .. شخصية الرجل .

وإنها لقصة .. أجمل قصة !

انها لأسمد لحظة في حياة أبي ذر!

كيف لا؟ وقد د ظفر بشرف المشي .. مع النبي .. عَالِمُنَّةُ .. وحدهما .. لا أحد معهما ؟!

في ظلام من الليل .. يمشيان معاً .. في ذلك المكان المسمى بالحرة .. وهي الأرض الملدسة بالحجارة السوداء .. حول المدينة .

كانا .. ينظران إلى جبل احد .

انها لحظة فاصلة .. في حياة أبي ذر .

لحظة يخلو فيها .. برسول الله .. عَلَيْتُهِ .

وناداه: يا أبا ذر.

فأجاب: لبيك يا رسول الله.

فقال له رسول الله .. عَلَيْتُهُ :

« ما أحب أن أحداً ذاك عندي ذهب ، أمسى ثالثة ، عندي منه دينار ، إلا ديناراً، أرصدته لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذاوهكذا وهكذا».

اشارة منه .. عَلَيْتُهُ .. إلى بذل الأموال في كل الاتجاهات .

ثم يقول أبو ذر : ثم مشينا !

ابها لخطوات خالدات .. تلك التي استمتع بها أبو ذر وحده .. مع رسول الله .. عَالِمُهُمْ .

وناداه ٠٠ مرة أخرى : يا أما ذر .

وأجاب : لسك يا رسول الله .

فقال عليه : ان الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال هكدا وهكدا وهكذا .

واستمع أبو در كرة أخرى · إلى أسرار عظمى · يخصه بها رسول الله مثللة .

فدوت في أعماقه .. ولم تغادرها حتى لقي الله

فتلقى أبو ذر .. ما تلقى .

انها أصل عام . . في بناء تفكير أبي ذر . . وبناء نظريته العامة في الأموال. لقد ألقي إليه عَلِيْلِيَّةٍ . . عِقاليد العلوم الاقتصادية جميعاً . . وكشف له عن أسرارها . . ووضع في يده مفتاحها !

ففاق أبو ذر بذلك . . كل ما عرفت الدنيا أو تمرف من فنون الإقتصاد .

### في ظل .. القمر ؟!

عن أبي در قال:

« خرجت ليلة من الليالى .

- « فاذا رسول الله · عَلِيلُمْ · يمشي وحده ، ليس معه انسان .
  - « قال : فظننت انه يكره ان يمشى مهه احد .
    - « قال : فجعلت أمشى في ظل القمر
      - « فالتفت فرآنى .
      - د فقال : من هذا ؟
    - « فقلت : ابو ذر ، جمانى الله فداك
      - قال: يا أبا ذر ، تعاله.
      - « قال : فمشيت معه ساعة .
    - « قال : ان المكثرين هم المقلون يوم القيامة .
      - « الا من أعطاء الله خيراً .
- « فنفح فيه يمينه ، وشهاله ، وبين يديه ، ووراءه ، وعمل فيه خيرا » .

### [ من حديث اخرجه مسلم ]

قال الأقدمون:

- « إلا من أعطاه الله خيراً » أي مالاً .
- و فدفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وورائه » أي في جميع وجوه المكارم ،
   و الهج أي ضرب يديه فيه بالعطاء .
  - « وعمل فيه خيراً » وعمل فمه بطاعة الله .
    - ىفس الحديث السابق ..
- إلا أن الجديد فيه . . هو الألوان الجميلة البديمة . التي يمقلمنا اليها أبو ذر . إنه يحدثنا إن ذلك كان في ظل القمر .
  - والله كان يمشي وحده . . ورسول الله طالبة . . يمشي وحده .

انها فرصة العمر . . انه سوف يحظى بلحظات مع رسول الله عليه . و ناداه رسول الله عليه . . و ناداه رسول الله عليه . . يا أبا ذر . . تعاله .

والطلقا . . وتحدثا . . وكشف له عليه ما رأى أن يكشف له من تلك الأسرار العليا .

فاستقرت في شفاف قلبه .

حتى إذا تغير القوم .. وابتعدوا .. عن توجيه رسولهم .. أشعلها ثورة عليهم جميماً .

وكانت تلك الثورة الكبرى .. تنبع من تلك الينابيع المقدســـة .. التي تلقاها من رسول الله عليه .. وليس بينه وبينه حجاب ! ولنظر الآن ..

كيف كانت تلك الثورة المقدسة . . تشتعل في أعماق البطل ؟!

### إن هؤلاء .. لا يعقلون شيئا ؟!

عن الأحنف بن قيس قال: \_\_

« قدمت المدينة ، فبينما أنا في حلقة فيها ملاً من قريش .

« إذ جاء رجل ، أخشن الثياب ، أخشن الجسد ، أخشن الوجه .

« فقام عليهم ، فقال :

﴿ بِشُرُ الْـَكَانَزِينَ بِرَضْفَ يَحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارَ جَهِنْمَ .

« فيوضع على حلمة ثدي أحدهم ، حتى يخرج من نفض كتفيه .

ويوضع على نغض كتفيه ، حتى يخرج من حلمة ثدييه ، يتزلزل .

« قال : فوضع القوم رؤوسهم ، فما رأيت أحداً منهم ، رجع اليه شيئًا .

« قال : فأدبر ، حتى اتبعته حتى جلس الى سارية .

﴿ فَقَلْتُ : مَا رَأَيْتُ هُؤُلًّاءُ إِلَّا كُرَهُوا مَا قَلْتُ لَهُمْ ؟!

- « قال ان هؤلاء لا يعقلون شيناً ·
- د ان خليلي ابا القامم .. عَالِيْ .. دعاني واجبته .
  - د فقال: أترى احدا ؟
- « فنظرت ما علي من الشمس ، وأنا اظن انه يبهثني في حاجة له .
  - « فقلت : أراه .
  - د فقال : ما يسرني أن لي مثله ذهباً .
    - د انفقه كله ، الا ثلاثة دنانس.
  - د ثم هؤلاء يجمعون الدنيا ، لا يعقلون شيناً!
- « قال : قلت : مالك وُلاخوتك من قريش ، لا تعتريهم ، وتصيب منهم ؟ « قال :
  - ولا وربك.
  - « لا أسألهم عن دنيا .
  - « ولا أستفتيهم عن دين.
  - «حتى الحق بالله ورسوله».

### [ اخرجه مسلم ] .

### قال الأقدمون:

- ١ رضف ، هي الحجارة الحياة .
- « نفض كتفية ، أعلى الكتف .
- و لا تعاريهم ، تأتيهم وتطلب منهم .
- « لا أسألهم دنيا ، أي شيئًا من متاعها .
- انها نار تتلظى في أعهاقه .. تريد أن تخرج .. لتحرق الباطل أينها كان .
- انظر اليه . . وهو يعلن الى الوجود كله . . إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا !
- الله يمجب أشد المجب . . كيف ساغ لهؤلاء أن يجمعوا المال . . ويستبقوه
- في أيديهم . . ولا يخرجوه الى الناس . . بعد أن سمعوا ما سمعوا من كلام رسول الله عليه الله عليه ما يا الله عليه الأعلى ؟!

## سمعت صوتاً .. في السحاب !؟

- « عن النبي . . عَلَيْكُ . . قال :
- بيننا رجل بفلاة من الأرض.
  - « فسمع صوتا في سحابة .
    - د اسق حديقة فلان .
  - « فتنحى ذلك السحاب .
  - « فأفرغ ماءم في حرة .
- « فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله .
  - « فتتبع الماء .
  - « فاذا رجل قائم في حديقة ، يحول الماء بمسحاته .
    - « فقال له : يا عبد الله ، ما اسمك ؟
    - « قال : فلان « للاسم الذي سمع في السحابة .
    - « فقال له : يا عبد الله ، لم تسألني عن اسمي ؟
- « فقال : اني سمعت صوتا في السحاب ' الذي هذا ماؤه ' يقول : اسق حديقة فلان ' لاسمك ' فها تصنع فيها ؟.
  - « قال : اما اذ قلت هذا .
  - « فاني أنظر الى ما يخرج منها .
    - « فأتصدق بثلثه .
    - « وآكل انا وعيالي ثلثا .
      - ر وارد فيها ثلثه ، .

### [اخرجه مسلم]

- « فتنحى ذلك السحاب ، أي قصد .
- « الحرة » أرض ملبسة بحجارة سوداء .
- والشرجة ، مسيل الماء ، في الحرة ، أي في تلك الأرض الملبسة بالحجارة السوداء.

ما أروع تلك القصة!

التي يقصها علينا . . رسول الله عليه .

بينما رجلا يسير وحيداً . . بصحراء ما . . من الأرض .

فسمع ذلكُ الرَّجِل . . صوتاً . . صادراً من سحابة سابحة . في السماء !

صوتا .. قوياً .. عالياً .. ينبعث .. من تلك السحابة .

صوتاً لا يدري الرجل . . له مصدراً .

أهو صوت ملك من الملائكة ؟

كان ذلك الصوت يقول: اسق حديقة فلان.

وحدد الصوت فلانا هذا . . بإسمه تحديدا .

ثم ماذا ؟

ثم الأعجب من ذلك .

ثم رأى ذلك الرجل . . الدي يسير وحده في تلك الصحراء . .

رأى تلك السحابة .. التي انبعث منها ذلك الصــوت .. تتنحى .. أي تقصد مكاناً معننا .

وفوق المـكان المعين .. وكان حرة .. أي أرضا ملبسة بججارة سوداء . وقفت السحابة .. وأفرغت ماءها كله .. فوق تلك الأرض الحجرية !

ثم ماذا ؟

ثم رأى الرجل عجما!

رأى شرجة . . رأى أخدوداً من تلك الأخاديد الطبيعية . . التي تنتشر في تلك الأرض الحجرية .

رأى ذلك الأخدود .. قد استوعب ذلك الماء كله !

فتحول الى ترعة ممتلئة بالماء العذب . . كأنها تنبيع من نهر عظيم .

ثم ماذا . . ثم دفع حب الاستطلاع ذلك الرجل . . أن يتتبع ذلك الأخدود المتلىء بالماء .

فسار بمحاذاته . . فوجده ينتهي عند حديقة رائمة . . فيها من كل الثمرات قد ندتت نداتاً رائعاً !

فإذا رجل قائم ؟ . . أي فوجد فيها رجلا واقه ' . . يحول الماء المتدفق بفاسه . . الى الحديقة !

نظر الرجل . . الى الرجل . . ثم سأله : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال صاحب الحديقة : فلان . .

فدهش السائل .. حيث وجد الاسم الذي ذكره صاحب الحديقة .. هو نفس الاسم .. الذي سمعه في السحابة !

فازداد السائل دهشة .. ووقف يتأمل الرجل .. لعــــله يجد تفسيراً لهذا كله ؟!

ولاحظ صاحب الحديقة على السائل .. أنه في حيرة من أمره .. فقال له : يا عمد الله .. لمَ تسألني عن اسمي ؟

فقال السائل:

إني سمعت صوتا في السحاب. الذي هذا ماؤه. . يقول: اسق حديقة فلان. . لاسمك . . فما تصنع فيها ؟

القد انكشف السم . الذي كان بين الرجل وربه!

لقد كان الرجل . . يخفي سلوكه عن الناس . . ويجعله شيئًا خالصًا . . بينه وبين ربه .

ولكن ها هو ذلك السائل . . قد اطلعه الله على السر !

فلا بأس أن يكشف له عما يخفيه عن الناس.

فقال للسائل: أما إذا قلت هذا.

« فاني انظر الى ما يخرج منها .

« فأتصدق بثلثه .

وآكل أنا وعيالى ثلثا .

« وأرد فيها ثلثه » !.

هذا هو ساوك الرجل .

الذي أكرمه الله .. بتلك الكرامة .. جزاء اخلاصه .. واخفاء عمله لوجه الله .

إن أحداً لم يفرض عليه .. أن ينظر الى محصول حديقته .

فيقسمه ثلاثا . . ثلث يتصدق به . . للفقراء والمساكين واليتامي .

وثلث . . له ولعياله . . تعيش الأسرة كلها منه .

وثلث يرده فيها 60 أي ينفقه في اصلاحها وما يلزمها 6

ولكن الرجل العظيم • • رفع من تلقاء نفسه تلك النسبة • • فجعلها ٣٣ / ٣٣ ٪ من المحصول .

ثم سما فقهه ٥٠ فجعل نصيبه ونصيب أسرته كلها ٥٠ ثلث المحصول ٥٠ أي مثل نصيب الفقراء .

وأما الثلث الباقي م. فينفقه على الحديقة م. ليحفظ رأس المال .

لماذا فعل هذا ؟

ابتفاء وجه ربه الأعلى .

فتقبل الله .. عنه أحسن ما عمل .. وبعث بملائكته .. يسوقون له خاصة. من أجل عويناته !.

يسوقون السحاب . . ليفرغ ماءه . . ليتدفق إلى تلك الحديقة المباركة . ومن هنا .

ومن أمثال . . تلك الينابيع العليا .

كان أبو ذر . . يترقرق . . نهراً من أنهار الحقيقة .

يموت ٠٠٠ وحده ١٤٠

نحن في سنة ثنتين وثلاثين للهجرة .

ها هي الأيام تتقدم بالعملاق . . ويتقدم هو خلالها الى الكبر .

وها هي الوحدة التي فرضتها عليه المقادير . . تطبق عليه من كل مكان .

الدولة غير راغبة فيه .

الأغنياء غير راغبين فيه .

أصحاب الهوى والمصااح غير راغبين فيه . . نفسه التي بين جنبيه . . ضجت منه من طول ما أرقها . . , طول ما اشتد عليها .

كل شيء من حوله يمتزل الرجل . . حتى أصبح وحيداً . . وإن كان ما زال في الناس .

وأصبح الرجل وبينه وبين الدنيا انفصال تام •

لأنه يريدها خطأ مستقيما ٠٠ وهي تريد أن تمضي عوجا ٠

لا يريد أن يتزحزح . . عن شيء تركه عليه . . رسول الله . . عَاللَّهِ ! ثُم ماذا ؟!

وحــده ؟!

وجاءت سكرة الموت بالحق .

۱۵۳ (م ۱۱ - حياة أبي ذر)

ولم يكن بجواره وقتها . . سوى زوجته !

وابتعدت الدنيا كلما .. بالملايين التي عليها .. عن أبي ذر .. في تلك الساعة الرهسة !

الساعة التي يقف فيها بين الديا والآخرة .

وبلغت الروح الحلقوم .. ونظر أبو ذر حوله .. فلم يجد أحداً .. غير زوجته التي تدكي .. وتشتد في البكاء !

فاطمأن الرجل . . وأيقن ساعتها أن تلك الوحدة المفروضة عليه . . حتى في موته . . هي الضريبة الخالدة التي لا بد له أن يدفعها حتى عند الموت .

إن هذه الوحدة . . هي الفصل الثاني . . من نبوءة رسول الله عليلية . . يعيش وحده . . وعوت وحده » !

وسأل أبو ذر زوجته . . وهو يعاني سكرات الموت : ما يبكيك ؟ فقالت :

« انك تموت بتلك الفلاة .

و ولا قدرة لي بنعشك .

« وليس لك ، ولا لي .

( ثوب اكفنك فيه ) !.

آه . . ثم آه!

لو أن أما ذر . . كان صعاوكا من صعاليك المماصب .

أو لو أمه كان عتلا من أرادل الرجال .. الذين يرتفعون في هذه الحياة .. بأموالهم لا بأخلاقهم .

أو لو أنه كان منافقاً . . من المنافقين . . أو لو أنه كان رجلا من رجال الألاعيب . . والبهلوانيات الدنيوية .

لو أنه كان أحد هؤلاء . . لجاءه الناس من كل واد يهرعون .

ولخرحت جمازته يشيعها آلاف من الوجوه والكبراء.

ولكمه لم يكن أحد هؤلاء .

بل كان يصارع كل هؤلاء . . ويصارع من هم فوق هؤلاء .

ويصارع حتى نفسه .. فيردها عن هواها .. ويلجمها عن مشتهاها .. ابتغاء ما عند الله !

رجل أراد الله ٠٠ ولم يرد الماس .

فسكان لسان حال أكثر السياس: اذهب الى من أردت من فلست منا ولسنا منك .

وقال الله :

« من المؤمنين رجال .

« صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

د فمنهم من قضى نحبه .

« ومنهم من ينتظر .

« وما بدلوا تبدیلا » .

لقد كان أبو ذر ٥٠ من هؤلاء الرجال .

وكان من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

وكان ينتظر ٠٠ لقاء الله ٠٠ وما بدل تبديلا ٠٠ يسيراً ٠٠ أو قليلا .

بل يثبت على الحق ٠٠ الذي تركه عليه ٠٠ رسول الله عليه ٠٠ ثبوت الجبال ٠٠ لم يتزحزح ٠٠ ولم يلتفت إلى دنيا .

بل كان الله أكبر همه .

فكان جزاؤه من الدنيا وأهلها ما ترى ؟

وحين يريد الله تعالى أن يرفع مقام إنسان عنده • • يسلك به السايل التي تؤهله لذلك المقام • • وهو في الدسا .

ومقام أبي ذر عند الله ٠٠ مقام « ويبعث يوم القيامة وحده » . ذلك المقام الذي أعده الله له .

يوم يسمثه الله وحده ٥٠ عظيما ٥٠ يقف بين الخلائق وحده ٥٠ عاليما ٥٠ رفيمــــا

ذلك المقام له ثمن عظيم . . لا بد أن يدفعه أبو ذر .

وهذا هو الثمن . . حتى في موته . . يموت ولا يجد أحداً من حوله !

إلا هذه المرأة المسكينة الحائرة .

لا تدري ماذا تفعل ؟

ولهما سألها : ما يبكيك ؟.. قالت : انك تموت بأرض فلاة !

الك تموت بصحراء لا أسمال فيهما للحياة م ولا أحد فيها يعينني ؟

ولا قدرة لى بنعشك .. ماذا أفعل وأنا وحدي .. ومن يحمل جثتك .. ومن يصلي عليها .. ومن يغسلها .. ومن يواريها التراب ؟

سلسلة من البلايا .. تنزل فوق المرأة المسكينة إ.

إلا أن أشدها أثراً في النفس .. حين قالت له : وليس لك ولا لي ثوب أكفنك فيه .

ما هذا ؟

هذه خاتمـة أبي ذر!

إن السماء لتهتز .. وإن الأرض لتميد .. وأن الملائكة لتضج ضجيجا إلى ربها .. ربنا .. أبا ذر .. امرأته لا تجد شيئاً تكفنه فيه ؟

انها لأعلى نهاية .

وأسمى خاتمة .. يطمع أن يكون عليها إنسان .. بريد وجه الله .

وأي صدق أعظم من ذلك الصدق ,,

لقد صدق الله .. وصدق الناس .. وصدق نفسه .. وألزمها مبادئه .. حتى كان من أمره ما نرى .

لا يملك قطعة قماش يكمن فيها .

## لا ١٠ تبكى ؟!

ونظر العملاق . . إلى زوجته وهي تبكي بكاءها الحارق .

وقال لها في صوت . . نصفه في الدنيا . . ونصفه في الآخرة :

د لا تبكى.

« فاني سمعت رسول الله . . عَلِيْتُهِ . . يقول لنفر ، انا فيهم :

« ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض.

« فتشهده عصابة من المؤمنين .

د وأنا الذي أموت بفلاة .

د والله ، ما كذبت ، ولا كذبت .

« فانظري الطريق » .

كلمات غاليات خالدات . . خارجات من فمه الكريم . . مطمئنات اطمئنان قلبه الكريم .

كأن شيئًا لم يحدث . . وإنما هو مسرور غاية السرور !

وناداها في بـكائها : لا تبكي .

ليموتن رجل منسكم بفلاة ؟! سوف يموت أحدكم بصحراء .

نبوءة للرسول . . عُلِيْنَةٍ .

وما قاله . . عَلِيْكُ . . لا بد أن يتحقق . . لأنه وحي يوحى .

ثم ماذا ؟. فتشهده عصارة من المؤمنين ؟. وهذا الرجل الذي سيموت منكم بصحراء . . سوف يحضر موته جماعة من المؤمنين .

علامة أخرى . . ينبغي أن تقع .

ويطمئن العملاق زوجته التي تبكي . . وليس من أولئك المفر رجل إلا وقد مات ، في قرية ، وجماعة من المسلمين .

فلم يبق منهم إلا أنا.

وأنا الذي أموت بفلاة . . تحتم الأمر الآن . . أن يكون أنا هو ذلك الذي سوف يموت في هذه الصحراء .

ثم يقسم لزوجته. ليؤكد لها ما يقول. ويثبت فؤادها الذي أصمح خاويا. « والله ما كذبت ولا كذبت » . . بحق الله . . ما كذبت في شيء سمعته منه . . عليه . . ولا كذبت عليه . . وطالته . . ولا كذبت عليه . . وطالته . . أبداً .

فانظري الطريق ؟! فعليك الآن أن تذهبي . . وتنظري الطريق من حولنا . لا بد أن يتحقق كلام رسول الله . . عَلَيْكُم .

لا بدأن جماعة من المؤمنين . . قادمة الينا الآن ؟!

### من هـو ؟!

وصدقت المرأة بكاياته.

وذهبت تنظر ماذا في الطريق؟!

وحملت تنظر هما وهناك . . في الآفاق . . ولكن شيئًا لم يظهر من بعيد . وعادت اليه . . فوجدته يدخل إلى الآخرة . . ويخرج من الدسا .

فجعلت تمينه على موته . . وتخفف عنه سكرة موته . . وهي تبكي .

وهو يقول لها : ارحمي .. فانظري الطريق .. صدق رسول الله .

فذهبت فلم تجد أحداً!

ثم عادت اليه . . قالت : ما وجدت شيئًا ؟!

وما زالت تتردد بين زوجها . . لتنظر أمره . . وما أشبه ما كان منها تلك الساعة . . بما كان من أم اسماعيل . . عليه السلام حين تركته وهو يشرف على الموت عطشاً . . وجعلت تتردد بين الصفا والمروة . . لعلها . . تجد أحداً !

لقد كانت هاجر في اضطرابها بين الصفا والمروة . . تخشى أن يموت اسماعيل ولا تحد ماء .

فما مات اسماعیل .. ولکن کانت زمزم .. ببعاً خالداً لکل أحد . وما مات أبو ذر .. وإن کان قد مات .. ولکن بقبت نهایته نبعاً خالداً لکل أحد .

ثم ماذا ؟. وما زالت تتردد بين زوجها .. وبين استطلاعها .

وذهبت إلى كثيب مشرف على الطريق .

ونظرت . . فرأت ركباً قادماً من بميد؟ ا

أحقا هـــنا؟!

نعم .. انهم رجال .. قادمون على رواحلهم .. كأنهم الرخم .

ومن بعيد . . ألاحت لهم بثوبها . . وتنادى القوم :

« هذه امرأة تستفيثنا فأغيثوها » .

وضعوا السياط في نحور رواحلهم . . واستنقوا اليها .

ولما يلموها قالوا:

« ما لك يا امة الله » ؟ ،

قالت . . وهي مضطربة مهمومة :

« امرق من المسلمين يموت ، تكفنونه ، وتشهدون جنازته » .

قالوا في لهفة : ومن هو ؟

قالت:

« ابو ذر » .

فصاحوا جميعًا:

« صاحب رسول الله » ؟.

قالت والبكاء يصهرها :

(نمم).

فأسرعوا اليه.. وهم يتصايحون: بأبي أنت وأمي، يا أما ذر .

وهكذا . . وقع الحق . . وتحقق قوله . . عَلِيْكُم إ

# لا أَكَفَن .. إِلاَّ فِي ثُوبِي ؟!

و دخل القوم سراعاً .. إلى أبي ذر . في أعقابهم امرأته .

قالوا: السلام علمكم ورحمة الله .

قال : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ابشروا .. فأدتم الجماعة المؤمسة التي قال رسول الله .. علي .. انها تشهد وفاتي .

وقص عليهم قصة الحديث .. الذي قصه من قمل على امرأته.

فنظر بمضهم إلى بمض.

وعجبوا من رحل يموت .. وهو يمازحهم ويبشرهم!

ثم أعلن أبو در .. وهو يموت اليهم : أنتم تسمعون ؟

فنظروا اليه جميمًا .

فقال:

« لو كان لي ثوب .

« او لامراتي ثوب ، يسعني .

« لم أكفن إلا في ثوب هو لي ٬ أو لها » .

ونظروا حميعًا . فما وجدوا له ثوبًا .. أو لزوحته .. يصلح كفنًا !

ونظر العملاق اليهم النظرة الأخيرة .. ونادى فيهم :

« فأنشدكم الله ، والاسلام .

« الا يكفنني رجل منكم ، كان اميرا ، او عريفا ، او نقيبا ، او بريدا » .

ونظر بعضهم إلى بعض: هل فيكم من ليس كذلك؟

فقال فتى منهم ، من الأنصار:

« يا عم . . أنا اكفنك ، لم اصب مما ذكرت شيئاً » .

ثم قال :

« اكفنك في ردائي هذا .

« الذي على ، وفي ثوبين في حقيبتي ، من غزل أمي ، حاكتها لي » .

ففرح أبو ذر . . فرحاً شديداً كأنما يساق إلى الجنة . . وقال :

ر انت . . فكفني » .

### تموت ٥٠ وحددك؟!

وبلغت الروح الحلقوم .

وجلسوا من حوله ينظرون .

والله أقرب اليه منهم .. ولكن لا يمصرون!

والتفت السأق بالساق .

وخرجت روحه الطاهرة .. إلى نارئها .

وبكوا جميعاً .

وقاموا إلى جهـازه .

فكفنه الفتى الأنصاري .. في الجماعة الذين شهدوا موته .

وكان منهم حجر بن الأدبر .

ومالك بن الأشتر.

في جهاعة كلهم من اليمن .

ونفذوا ما أوصى به حرفياً .. لم يحمدوا عنه شديًا!

لقد كان الرجل .. يريد ألا يكفنه رحل شغل وظيفة من وظائف الدولة .

فهو يريد ألا يمسه أحد هؤلاء .. ألا يمسه إلا المطهرون!

وقد كان .. فما مسه إلا فتى لم يشغل إحدى وظائف الدولة!

وما كفنه إلا في ثوبين كانا في حقيبته .. ليس فيهما أدنى شبهة !

ثم ماذا ؟!

وبينها هو في شغل بجنازته .. أقبل عبد الله بن مسعود .. أمير الكوفة .. في حياعة من العراق عمارا .

جاءوا يريدون زيارة البيت الحرام .. لأداء العمرة .

فما أن علم أنها جنازة أبي در .

حتى انفجر يبكي .. وهو يقول :

« اخي ، وخليلي » .

ثم صلى عليه .

و هو يقول ٠

ر صدق رسول الله . . عليه ي

« تمشي وحدك .

« وتموت وحدك .

« وتبعث وحدك »!.

**♦** تــة **♦** 

# فرس

| 132.       | <b></b> |   |   |   |     |     |      |      |       | رع   | الموضو |                |
|------------|---------|---|---|---|-----|-----|------|------|-------|------|--------|----------------|
| ٥          | •       | • |   |   |     | •   |      | •    | •     | •    | ٠      | الإهداء        |
| Y          | •       | • | • |   |     | •   | •    | •    | •     |      | ٠      | مقدمة          |
|            |         |   |   |   | اشه | ۔ول | ب ر، | ساحه | ı     |      |        |                |
| ١١         | •       | • |   |   |     | •   | •    |      |       |      | •      | ماذا كان       |
|            |         |   |   |   |     |     |      |      |       |      |        | عرف الله .     |
| ١٢         |         |   |   |   |     |     |      |      |       |      |        | المفكر الحر    |
| ۱٥         |         |   | • | • | •   |     | ٠    | 4    | . بىۋ | نصة. | وي الذ | أبو ذر . ير    |
| ۲.         |         |   |   |   | •   |     |      | •    |       | نقتل | ا أن   | أخاف عليك      |
| 77         |         | • |   |   | •   | •   |      |      |       |      |        | عودة الفأتح    |
| ۲۳         |         |   |   |   |     |     |      |      |       |      |        | أنت أبو        |
| <b>7 £</b> |         |   |   |   |     |     |      |      |       |      |        | حليس رسو       |
| 70         |         |   |   |   |     |     |      |      |       |      |        | الأسئلة الخـــ |
| ٣.         |         |   |   |   |     |     |      |      |       |      |        | الوصايا        |
| ۳۱         | ٠       | • | • | • | •   |     | •    | •    | •     | ي    | شترا   | اشماع ا        |
| ٣٢         | •       | • | • | • | •   | ,   | •    | •    | •     |      | ,      | يا أبا ذر      |

| ā <b>s</b> ā. | ₩ |     |   |   |   |   | الموضوع                          |
|---------------|---|-----|---|---|---|---|----------------------------------|
| ۴۳            |   | •   | • |   | ٠ |   |                                  |
| ٣٤            |   | . • |   |   | • | • | وجة البطل تتحدث عن البطل         |
| 40            |   | •   | • | • | • | • | لمملاق الأسمر                    |
| 40            | • | •   |   | • |   | • | لوسام الأعلى                     |
| 47            |   |     |   |   |   |   | يطر إلى ابي ذر                   |
| ٣٦            | • | •   | • | • | • | • | پرفض توحیه زوجته                 |
| 44            |   |     |   |   |   |   | بكفيني كل يوم شربة لبن           |
| 44            |   |     |   |   |   |   | السمراء التي يحببها              |
| 44            | • | ,   | • | • | • | • | وهذا فراش أبي ذر                 |
| 44            | • |     |   | • |   | • | أخاف أن أحاسب على الفضل .        |
| ٤١            | • | •   |   | • |   | • | صاحب المنزل لا يدعنا فيه         |
| ٤١            | • | •   | • | • | • | • | ابي أقربكم مجلساً من رسول الله . |
| 17            | • | •   |   | • | • | • | يا ابن اليهودية                  |
| ٤٣            | ٠ | •   | • | • | • | • | حملت الآجر على أعناق الرجال      |
| ٤٤            | • | •   | • |   | • |   | لست بأخيك                        |
| ٤٥            | • | •   | • | • |   | • | ما ترك لي الحق صديقاً   .   .    |
| ٤٧            | • | •   | • | • | • | • | وانه لذو عـــــلم ، ، ، .        |
| ٤٨            | • | •   | • | • | • | • | كن أبا ذر                        |
| ٥١            | • | •   | • | • | • | • | أبو ذر والمناصب العامة           |

## إعلان الثورة الفكرية

لو أن عثمان صلبني . . لسمعت وأطعت . . . . . . . .

| صفحة |   |     |       |        |       |       |         |       |        | وع     | الموض   |        |             |
|------|---|-----|-------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| ०९   |   |     |       | •      | •     |       | •       | •     | •      |        |         | ئىمى   | مال الش     |
| ٦.   | • | •   | •     |        | •     | •     | •       | •     | •      | •      | اكية    | لاشتر  | رائد الا    |
| 44   | • |     |       | •      | •     | •     | •       | •     | •      | لاق    | أ العما | 2.A +  | حوار .      |
| 77   |   |     |       |        |       |       |         |       |        |        |         |        | الجماهير    |
| 71   |   | •   |       |        | •     | •     | •       | •     | •      | •      | ورة     | الث    | إعلان .     |
| ٧٠   |   |     |       |        |       |       |         |       |        |        |         |        | مماوية      |
| ٧٢   |   |     |       |        |       |       |         |       |        |        |         |        | معاوية .    |
| ۷٥   | • | •   | •     | •      | •     | نيفا  | هزاً ع  | • •   | کېری   | لة ال  | ز الدو  | rc ••  | أبو ذر ٠    |
|      |   |     |       |        | ر     | ابي ذ | راكية   | اشتر  |        |        |         |        |             |
| ٨١   | • | •   | •     | •      |       |       | ن       | کبر ی | ولة ال | مة الد | عاص     | ، . في | أبو ذر •    |
| ٨١   | • | •   | •     | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | •       | ب      | يا جنيد،    |
| ۸۳   | • | •   | ٠     | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | لل.     | ، البط | استقبال     |
| ٨٤   |   | •   |       | •      |       | •     | •       | •     | •      | •      | ـيف     | تم الس | لو وضعة     |
| ۸٥   | • | •   |       | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | Ĺ       | فأعلى  | أعلى • •    |
| ለጌ   | • |     |       | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | لحالد   | ⊢      | الحوار .    |
| ٨٨   | • | •   | •     | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | ذر      | . ابي  | رأي ٠٠      |
| ٩.   |   |     | •     | •      | •     | •     | لزهد    | على ا | • • (  | الناس  | حمل     | ي ۰۰   | لا يحكنني   |
| ٩١   |   | •   | ٠     | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | •       |        | ·1 X        |
| 47   | • | •   | •     | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | ذر      | أبي    | ثورة ٠٠<br> |
| 94   | • | •   | •     | •      | •     | •     | •       | •     | •      | •      | •       | حول    | بدء التح    |
|      | Ĺ | عوف | من بن | . الوح | ، عبد | اير . | المليوا | زاوة  | . في ث | ذر .   | ب أبي   | راي    |             |
|      |   |     |       |        |       |       |         |       |        |        |         | الفض   | ا ادا       |

| صفحة  |   |   |   |   | الموضوع                                      |
|-------|---|---|---|---|----------------------------------------------|
| ٩,٨   | • | • |   | • | كان ٠٠ من السابقين كان                       |
| 99    |   |   |   | • | رجل ٠٠ الساعة                                |
| 99    | • |   |   |   | أنا أكثر وويش كلهم وومالًا                   |
| ١     | • |   |   | • | مليونير مكة ٠٠ ومليونير المدينة ٠٠ يتــآخيان |
| 1•٢   |   |   |   |   | فانظر شطر مالي فخده                          |
| 1.4   |   |   | • | • | المليونير ٠٠ ينفق هكذا وهكذا                 |
| 1 • £ | ٠ |   | • | ٠ | المحرك السري                                 |
| 1.0   |   |   | • |   | كل ما ينلك للشعب                             |
| ۱٠٧   |   |   |   |   | خشينا أن تكون حسناتيا عجلت لنا               |
| \     | • |   |   |   | المليونير ما زال يبكي                        |
| 1 • 9 |   |   |   |   | الحسكم في القضية                             |
| . ,   |   |   |   |   |                                              |
|       |   |   |   |   | يعيش وحده                                    |
| 114   | ٠ | • | • | • | أحسبتني منهم أ                               |
| 118   | ٠ | • | ٠ | • | ان شئت تنجيت فكنت قريباً .                   |
| 110   | • | • | • | • | حوار الأنوار                                 |
| 111   | • | • | ٠ | • | إلى الربذة إلى                               |
| 117   | • | • | • | • | زوجة البطل . بجوار البطل                     |
| ۱۱۸   | • |   | • | • | مرة ثانية تحديد إقامة البطل                  |
| 119   | • |   |   | ٠ | أبو ذر يحقق المساواة                         |
| ١٢٢   | • |   | • |   | أطعموهم بما تطعمون وألبسوهم نما تلبسون       |
|       |   |   |   |   | المنفي . مصدر إشعاع                          |
|       |   |   |   |   | مشهد تذوب منه الجبال                         |
|       |   |   |   |   | أسمد إنسان أسمد                              |

| ăzi.         |   |   |   |    |     |      | الموضوع                                   |
|--------------|---|---|---|----|-----|------|-------------------------------------------|
| 177          |   | • | • | •  | •   | •    | حديث صحفي لعملاق الحقيقة                  |
|              |   |   |   |    |     |      | ي نعمة أفضل مما نحن فيه                   |
| 14.          |   |   |   |    |     |      | ء<br>عرض تليفزيوني   .   .   .            |
| 141          |   |   |   |    |     |      | ُبو ذر في مؤتمر عالمي                     |
|              |   |   |   | ذر | ابي | رة   | ينابيع ثور                                |
| 140          | • | • | • |    | •   |      | ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً               |
| ١٣٦          |   |   |   |    |     |      | ركان رزقه كفافا                           |
| 141          |   |   |   |    |     |      | ان في المــــال لحقاً سوى الزكاة          |
| 144          | • | • |   | •  | •   | •    | فتنة أمتي المـــال                        |
| ۱۳۷          | • | • | • |    |     |      | نوفير الضرورات أولاً .                    |
| 149          | • | • |   |    |     |      | الأخسرون الأكثرون أموالاً                 |
| ١ ٤ •        |   | • | • |    |     |      | الينبوع الأعظم                            |
| 124          |   | • | • |    |     |      | في ظلَّ القمـــر                          |
| 1 60         |   | • | • |    |     |      | ان هؤلاء لا يعقلون شيئاً                  |
| \ <b>{ Y</b> | • | • | • | •  |     |      | سمعت صوتاً في السحاب .                    |
|              |   |   |   |    | حده | ٠ و٠ | ، يموت                                    |
| ۲۵۲          |   |   |   |    |     |      | وحسسده                                    |
|              |   |   |   |    |     |      | لا تبكي                                   |
|              |   |   |   |    |     |      |                                           |
| 171          |   |   | • |    | •   |      | من هـــو                                  |
|              |   |   |   |    |     |      | تموت وحــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

# ماذا في هذا الكتاب ؟!

فبه عجانب الرحل الدي فال فبه رسول الله صلى الله نعالى علبه وسلم

« ما أظلت الخصراء، ولا أهلت الغبراء، من ذي لهجه، أصدق، ولا أوهى، من أبى ذر

« من سره آن سطر إلى رهد عسى بن مريم « فلبنطر الى أبى در » ۱۱!